

# الماليات وعيد



ضع بمطلمة المجلة الجديدة شارع الملكة الرلى ١٤٩ بأنفاهرة



# الماليان وسير

صع عطعة المحلة الحديدة سارع الملكة مارلي ١٤٩ مالقاهرة

الى الجامعة المصرية تقدمة ولاء واخلاص

انورزقلمة



# مقرمه المولف

لست أدرى السبب الذى غرمت من أجله تاريخ مصر إنى عهد المماليك فقد قامت فى رأسى منذ مدة طويلة فكرة كتابة تاريخ شامل كاه ل لعصر المماليك فبدأت بجمع المصادر والكتب والمذكر اث التي أستمين بها فى تحرير هذا الموضوع ولما بدأت أكتب وجدت إن الموضوع تشعب بى وكبر حجم الكتاب وأصبح من المتعسر اصداره فى أقل من عدة مجلدات ، فاخترت أحد أبواب كتابى القديم وهو علاقة المماليك بغيرها من الدول الاجنبية ، وصدرته بمقدمة عن المماليك ومنشأهم وأقسامهم ، وبدا لم يصبح هذا الكتاب فصلا تاريخيا كاملا عن عهد المماليك كا أردت له أولا ، بل صار سفراً مجملا لتا ثير حكم المماليك فى مصر والعالم أجمع وخصوصا فى الشرق

وسيجد القارى، بين طيات هذا الكتاب تاريخا مفصلا لمصر وسوريا تحت حكم المماليك، وبيانا لاتساع الامبراطورية المصرية تحت حكمهم من المحيط الهندى جنوبا إلى الاناضول شهالا وبلاد المغرب غربا والصين شرقا، ومما يزيد في قيمة كتابي هذا، الفصول الممتعة التي كتبتها في تاريخ علاقة المماليك بالمغول الربيب المحتمد والبرتغال والربيب والبلاد العربية والهد ربيب الربابية والاتراك العثمانيون وغيرهم. وكذلك فيه بحت فريد عن علاقات المماليك بالبابوية وملوك الدول الاوربية في تلك العصور

ولا ربب عندى إن عصر الماليك امتم جز " فى تاريخ مصر السياسى والادبى والاقتصادى على الاطلاق لما اتصف به ذلك العصر من الغرائب ؛ ولما حواه من متناقضات ، ومع كثرة مصادر هذا العصر التاريخية : فانه يعتبر النوم من أم ر أجزاء تاريخ مصر على الاطلاق ، فا به بينها بحد الحوادث مفصلة باسهاب كير ومعددة المصادر في قرة ما اذا بنا " على معر خال تماما من

المصادر والنفصيلات ولذا لاتزال اجزاء طويلة من تاريخ مصر في هذا العصر غامضة ومكتوبة بطريقة خيالية لايقبلها المؤرخ ابداً وقد حاولت قدر استطاعي وقدر المصادرالتي استقى منها إن أربط تاريخ هذه العصورر بطا محكما وإن أحقق كثيراً من الحوادت التي كنت أشك في صحتها ، ولعلى أفلحت في كثير منها . وقد بدأت كتابي بمقدمة صغيرة عن تاريخ مصر من الفتح العربي إلى نهاية دولة الايوبيين التي ورثها عنهم المماليك لاعتقادي ان مصر من يوم إن فتحها عمر بن العاص حتى حملة بونابرت هي وحده لا تتجزأ

واننى أرجو بهذا العمل ان أكون قد قت بما بجب على نحو العلم وبلادى . وارجو القراء الكرام ان ينظروا إلى هذا الكتاب نظرة صفح عما اكون قد وقعت فيه من غلطات أو هفوات ولا يسعنى اخيراً إلا ان اسدى شكرى على هذه الصفحات الى جميع من ساعدونى فى جمع او تحرير هذه الصفحات كا انور زقلسه



## مكتبة الكتاب \_ معادر البحث

رأيت قبل ان أبدأ في تحرير هذا الكتاب ان أعرض أمام القارى. جميع المصادركما يقول اللورد روزنبري هي كالآساس الذي يبني عليه المنزل ، و إني لاأبغيمن ورا. هذا العرض إلا ان أعطى للفارى. محب التوسع في البحث مصادر تعينه على بحثه ، فهذا الفصل في مكتبة الكتاب يحتوى على جميع المصادر المهمة التي أخذت منها كتابي وقد أشرت في الهوامش إلى الجهات التي نقلت منها معلوماتى عندما كنت أنقل حرفياً ، أو حينهاكنت اختصر أواعرب أواستمد الفكرة وأصوغها بلغتي فقد المعت لذلك الماعا في نهاية الفصل ، وهناك مصادر اخرى غير التي سأذكرها أغفلت بيانها لعدم أهميتها ولاحتوائها على غلطات مادية كثيرة . وكنت أحب أن اتوسع في بيان أهمية هذه المصادر ومركزها الادبى كما عمل اللورد روزنبرى لما خصص الفصول الاولى من كتابه عن نابليون في سنت هيلانه للبحث في مصادر كتابه وللكنني وجدت إن البحث سيتشعب معي وسيطول بيان هذه المصادر طولا قد يكون مملا فاكتفيت بما سأذكره وأظن فيه الكفاية اذا اصفناه الى الهوامش التي ذكرت فيها كثيراً مر. هذه المصادر وأهميتها الادبية والعلمية

لا يعتمد الانسان في كتابة التاريخ الاعلى اثنين : شاهد عيان ، او مؤرخ موثوق به ، وكلا الاثنين له اهمية عظمى في تدوين التاريخ . فسكتابة الاول تعتبر مذكرات كتبت عن عصر معين واكثر هذه المذكرات تسكتب لاغراض خاصة تقلل من قيمتها التاريخية ومهمة المؤرخ في هذه الحالة هو اظهار اغلاط هذه المذكرات وتنقبتها من الشوائب التي لحقتها لانه يبحث تحت نور الحقيقة بعد ان تجرد من ملابسات العصر، ولذلك اعتمدت في كتابة هذه الصفحات على كلا الفريقين

فاما المعاصرون لهذه الحوادث فكثيرون ولديناكثير من مؤلفاتهم بالعربية وباللغات الاجنبية . واهم هؤلاء السلتاب على الاطلاق هو المقريزى . ولحسن الحظ وجدت طائفة من السكتاب والمؤرخين في هذا العصر متتابعة ، نانها السلسلة كل حلقة من حلقاتها تكمل الاخرى ، فقد بدأهذا العصربابي الفداء فأرخ وقته ومات وتبعه المقريزى فكمل تاريخه وهدذا حتى نهاية عصر المماليك

فابو الفداء اذن هو اولهؤلاء الدتاب ولدعام ۱۲۷۳ ومات عام ۱۳۳۱م وشغل وظیفة نائب حماه واشترك بنفسه فی عدة حروب ووقائع نخص بالذكر منها واقعة ، مرج الصفر ، بین الناصروغازان ، وحصارملطیة ، ولذا كتب فی هذه الحروب كتابة موثوق بصحتها ولذلك اعتمدنا فی ایرادها علی وصفه لها ، ثم جار بعد ابی الفداء النویری الذی ولد عام ۱۲۸۰ م وتوفی عام ۱۳۳۲ والنویری هذا مثله مثل ابی الفداء اشترك فی حروب الممالیك اشتراط فعلیا واورد كثیرا من وصف وقائعهم و تمتاز كتابته باحتوائها علی المستندات والرسائل التی تدل علی روح ذلك العصر

وفى عام ١٣٥٨ م ولد أعظم هؤلاء المؤرخين المعاصرين المقريزى ( بعض المؤرخين بختلفون فى سنة ميلاده فيجعلونها ١٣٦٤ م) وليست أهمية هذا المؤرخ مقصورة على عصرنا هذا فانه فى نفس عصره وفى الوقت التى كتب فيه كتابه أوفد تسمور رسولاخاصاً جاء إلى مصرليحصل على تسخة من تاريخ المقريزى و فعلا نال دلل الرسول بغيته فى ينايرسنة ١٤٣٦ وفى حياة المقريزى . وقد شغل المقريزى ( ودعى بهذا الاسم نسبة الى الجهة التى نشأت فيها أسرئه فى بعلبك ) وظيفة رئيس شرطة القاهرة وشغل أيضاً وظيفة ناظر الوقف فى دمشق واشتغل حيناً قاضيا فيها ، ولم يك مطلقاً من رجال البلاط السلطانى ، ومن أجل هذا لا يتملق فى كتابته ، ولم يغضب أبداً إلا مرة واحدة فى عصر برسباى وذلك لان هذا السلطان أساء اليه ولذلك نجده كثيراً ماقسا فى حكمه عليه . ورغم ذلك فهو كاتب خصب مجيد ، تمتاز ولذلك نجده كثيراً ماقسا فى حكمه عليه . ورغم ذلك فهو كاتب خصب مجيد ، تمتاز كتابته بما عليها من مسحة الصدق والحيدة ليس فى عصره فقط الذى شهده بنفسه

بل في العصر الذي سبقه . ومات المقريزي عام ١٤٤١ فخلفه في اتمام ذكر حوادث ولد أبو المحاسن عام ١٤٠٩ وهو ابن الامير تغرى بردى الذي كان مملوط يونانيا للسلطان برقوق، وكانب لوالده نصيب وافر في الحوادث التي حدثت في عصر السلطان فرج وكاد هذا المملوك إن يشنق يوما لولا شفاعة زوجة السلطان فيه والتي نانت يونانية أيضاً مثله، وقد تربى هذا المؤرخ في البلاط السلطاني ومان محبوبًا من جميع السلاطين. وعاكتبه هو عن نفسه أنه عندما نان طفلا نوجه إلى السلطان . شبخ ، وطلب منه طعاماً لانه فان جائعا فامر شبخ أحد الحدم بان يعطيه خبراً فاجا به الطفل: ﴿ إِن هذاطعام الشحاذين ، أعطني لحمَّا ودجاجا أو فاكهة أو حلوى ، فسرالسلطان من اجابته وأعطاه ثلثهائه دينار ووظف له راتباً شهريا . وبهذه الكيفية عاش أبو المحاسن في كنف البلاط ولذلك جميع أحكامه عن أهمال السلاطين غيرموثوق بها. فبينها المقريزى يطعن في برسباى نجد أيا المحاسن يحسن أعماله لآنه نان من رجال بلاطه . ولهذه الاسباب فانا نكاد أن لا نقبل أحكام أبى المحاسن ولمكن يشفع له كونه عالماً مدققا وانه كمل سلك الحوادث الذى انقطع تدويتها بموت المقريزى. وفى حكم قايتباى مات أبو المحاسن عام ١٤٧٠ م وبموته فقدنا مصادر المعلومات ، وقلت لدينا التفاصيل ، إلى أن بدأ أبن أياس يكمل هذه السلسلة. وقد عاش هذا المؤرخ حتى الفتح العثماني وشهده بنفسه فـكتابته عن هذا العصر هو المورد الوحيد للجزء الآخير من تاريخ الطبقة التانية من المماليك، ولما كان ابن اياس قدعاش بعد زوال نفوذ المماليك فلكتابته قيمة المؤرخ كما أنه لهما حجة الشاهد وتمتازكتابة ابن اياس بايضاحها الشديد وايجازها المخل، وانتهى تاریخ ابن ایاس عند عام ۲۲۰؛ م اذ مات بعد ذلك بعامین سنة ۲۵۲۶ م

ثم أشير إلى كتابين جليلين وهما تاريخ سلاطين المماليك تاليف ذترستين طبع لبدن بهولدا وتاريخ سلاطين المماليك تأليف ابن ابى الفضائل ومترجم أنى الفرنسية بقلم مسيو ( بلوسية ) ومطبوع بها فى باريس ولا يوجد منه الا الجزء التانى فى مكتبة الجامعة المصرية تحت رقم ٣٨٢٧ تاريخ.

ويجب إن نشير هذا الى بعض المصادر الصغيرة التي وجدت فيها من المعلومات مافات كثيراً من المصادر العظيمة. فاشير إلى كتاب صغيروضعه رجل قبطي يدعى و ابن زنبل الرمال ، باللغة العربية عن تاريخ هذا العصر ، وقد بتى هذا الكتاب مطموراً في دار الكتب البطريركية حتى قيض الله له الاستاذ الكبير توفيق اسكاروس فاظهره . فسعت الدار الملكية الكتب في الحصول على نسخة خطبة منه وفعلا تم ذلك وهي موجودة الآن بدار الكتب الملكية . وبجب إن أعبر عن ما يكنه قلي هذا للاستاذ توفيق من الشكر الجزيل على ما ابداه تحوى من المساعدات بأعارتي بحرعة من الاخبار الصغيرة التي نقلها عن هو امش كتب قبطية متفرقة عثر عليها أثناء قراآنه في دار الكتب البطريركية ــ وقد نقلت هذه القصاصات ودونتها في هذا الكتاب واكثرها كان موجوداً على رقوق خطية ــ وبجب إن لانشي كتاب عجائب الاثار المجبرتي فهو دليلنا العربي الوحيد عن نهاية عصر الطبقة الثالثة من المماليك

واما عصر اسرة المماليك الثالثة فتعوزنا فيه المصادر العربية والافرنجية . ولا بد ان تكون له مصادر نفيسة باللغة التركية التي أجهلها ولـكن يجب إن ننوه عن مؤرخ قبطي بدعي «شمس الدين ، كتب عن تاريخ مصر وأحوالها تحت حكم الاتراك . ومما تمتاز به كتابته بيانه لحالة مصر الاقتصادية في ذلك العصر

وفى عهد الاتراك أيضاً زار مصر كثير من الاجانب أجادوا فى وصف أحوال مصر . ونبدأ فنذكر منهم الدكتور ريتشارد بوكوك الذى زار مصر عام ١٧٣٧ مستصحباً معه راهبا فرنسيسكانيا كاتوليديا ، وهذا يفسر لنا سبب اللعنات الهائلة التى صبهاهذا الرحالة على الاقباط اذ كانت العداوة مستحكمة اذ ذاك بين الكنيستين الغربية والكنيسة المصرية ، وقد زار هذا الرجل العاصمة والفيوم وجال فى انحاء الصعيد بطريق النيل ، وزار كثيراً من الاديرة القبطية ووصفها ، وتمتاز كتابته بصدق الوصف ونظر ثاقب . وفى نفس هذا الوقت زار مصر ، فردريك نوردون ، أحد ضباط البحرية الدنماركية وكتب عنها كتابا ليس له قيمة تاريخية بالمرة

وفى سنة ١٦٩٢ م كانالمسيودىماييه قنصلا جنرالا لفرنسا فى مصر . وقد بتى هذا الرجل فى مصر ٣٠ عاماً دارساً منقبا عن أحوالها وتعلم اللغة العربية وكتب كتابا نفيسا عن أحوال مصر فى أواخر القرن السابع عشر وأول القرن الثامن عشر الميلادي

وفى أواخر عصر المماليك وفى أوائل حكم محمد على زار رجل انجليزى اسمه ولان ، مصر مرتين الاولى سنة ١٨٢٥ م ، والثانية سنة ١٨٣٧ وقد كتب هذا الرجل كتابا سماه ، اخلاق وعادات المصريين الحديثين الحديثين The manners and الرجل كتابا سماه ، اخلاق وعادات المصريين الحديثين المحدينة القاهرة وأهلها وصفاً عتماً وخصوصاً من الوجهة الاخلاقية والمعاشية . ويجب ان لاننسى الكتاب الفخم الصغير الذي حرره لاستافرو لاسنجان ، الرومى وعنوانه ، ثورة على بك ، The revolt of Aly Bey ومطبوع فى لندن باللغة الانجلزية سنة ١٧٨٤ م وموجود بدار الكتب الملكية وهذا الكتاب له قيمة عظمى تاريخية لأن مؤلفه عاشر على بك وخدمه فحكم عليه حكم اطلاع ومعرفة . وقد كتب كلوت بك كتابا عن مصر فى أوائل حكم محمد على وكان عصر المماليك لايزال مائلا للاذهان فجاء كنا با بديعاً من وجهةوصفه للمصريين وأخلاقهم وعاداتهم ، وهذا الكتاب مترجم ترجمة نفيسة بقلم مسعود بك

إلى هنا انتهينا من مذكرات المعاصرين وبق إن نذكركتب كبار المؤرخين الذين لهم الفضل الاول فى تصحيح تلك المذكرات وتبويبها وتمحيصها . فاذكر أولاكتاب حافظ بك عوض عن الحملة الفرنسية فنى مقدمته فصل ممتع حقاً وبديع عن طبقة المماليك الثالثة وتأثير حكمهم فى مصر والشرق ، وكذلك كتاب الاستاذ توفيق اسكار وسنوابغ الاقباط فى القرن التاسع عشر وكتاب تاريخ مصر للاستاذين الاسكندرى وسلم حسن

وأحسن كتاب أذكره لمحب البحث والاطلاع من عصر المماليك. كتاب السير وليم موير عن المريخ دولة المماليك، فانه خير كتاب في هذا الموضوع وبحب ان أذكر إنه معرب تعريباً بديعاً جدا ونسخه تباع في جميع المكاتب في مصر. ولا بد ان أذكر الى جانب هذا الكتاب كتاب مدام بوتشر عن تاريخ الامة القبطية فهو كتاب جليل فيه فصول تاريخية مهمة عن المماليك وعلاقتهم

بالاقباط والنزلاء الاجانب، ثم يجب ان أذكر كتاب الدكتور ويل و تاريخ الحلفاء كصدر متين في سياق احوال حكومة هذا العصر وكذلك كتاب و دو نفشير ع الحلفاء كمصدر متين في سياق احوال حكومة هذا العصر وكذلك كتاب و دو نفشير ع الحجاة المسيوية يجد القارىء بعض الاحيات Par Savari وفي ثنايا أعداد المجلة الاسيوية يجد القارىء بعض الاحيات مقالات بديعة عن عصر المماليك وحكمهم في الشرق (راجع المجلة الاسيوية سنة الممل مصفحة ٥٠٣) وأحيل القارىء أيضاً إلى دليل دار الآثار العربية تأليف ما كسهر تز. وقد أخذت الدار هذا العام تعد دليلاجد بدا لمحتوياتها لم يصدر بعد وقد جاء فيا دونته البعثة الاثرية الفرنسية ، كثير من الاشياء الشائقة عن عصر المماليك وخصوصاً عن الآثار وبما يذكر بالفخر لهذه البعثة ، نشرها الصور الفخمة للاثار العربية المصرية ، وفي كتاب وصف مصر بحث طريف عن الحالة المالية لمالية المالية في ذلك الوقت

والذين يهمهم البحث في هذا الموضوع أحيلهم على كتاب ولكن الالماني وهو كتاب متقن شامل في هذا الموضوع وهو في خسة أجزا لا يهمنا في بحثنا إلا المجلدين الرابع والخامس اللذين كثيراً ماكنت أستعين بأصدقائي عارفي الالمانية في ترجمة تنف منهماو لثيراً ماكنت أرجع اليهمافي تصحيح بعض الحوادث أوالتواريخ . وهذا الكتاب خاص بتواريخ الخلافة العربية . وهناك كتاب آخر لولكن أيضاً في ثمانية أجزا . بديع جداً في نفس الموضوع . وفي النهاية أذكر مصدرين أولهما فرنسي وثانيهما انجليزي فالاول تاريخي والثاني بعني بالوجهة الاقتصادية بصفة خاصة

Egypte Depuis La Conquete des Arabes Jusqua la Domination Française

Egypt in The Nineteenth Ceutnry by Cameron واننى أرجو إن لايمل القارى. من الاطلاع على هذه الصفحات الكثيرة

## منذ الفتح العربي حي الماليك

يمكننا ان نقول ان مصر منذ الفتح العربى حتى الحملة الفرنسية هى حلقة تاريخية واحدة لايمكن تجزئتها ولو ان عهد المماليك كان عهداً فريدا فى نوعه إلا انه كان نتيجة لما تقدمته من الحملومات والعصور ولذا كان واجباً على ان أكتب كلمة تمهيدية مختصرة جداً عن الحكومات التي توالت على مصر منذ الفتح العربى حتى عهد حكم المماليك

#### د عصر الخلفاء الاول ،

فتحت مصر فى السنة الثامنة عشرة للهجرة فى عهد تانى الحلفاء الراشدين ولكن لم يكن لها شأن يذكر فى الدولة العربية فى أيام ولاة الحلفاء. ودام الحال على هذا المنوال نحو قرنين ونصف تعاقب عليها أكثر من مائة عامل لم يؤل على يدهم لمصر خير يذكر ولو استتنينا عمروبن العاص القائد الشهير الذى أنشأ أول جامع عرف بمصر بمدينة الفسطاط التى اختطها لا نجد غيره من الولاة له منشآت يذكر بها وبقيت مصر منذ فتحها حتى عام ٢٥٤ ه محدومة بعمال يرسلون اليها من قبل الحلفاء الراشدين تم من قبل بنى أمية وبعدها من قبل بنى العباس

#### « الدولة الطولونية ،

فى سنة هه و الله و الله مصر الى احمد بن طولون و كان و الده من موالى خليفة بغداد. وفى ثانى سنة من و لايته أعلن استقلاله ولم يقر للخليفة العباسى إلا بالسلطة الدينية. و كان هذا العمل مبدأ لدخول مصر فى دور جديد فافرد لهما قى التاريخ جزء خاص و استقلت فيه بباب اذ كان لها بين العالم الاسلامى الشأن الرفيع و المكانة التى لاتبارى

وحكم من هذه الدولة خمسة ملوك لم نزد مدة حكمهم عن ٢٤ سنة وفى هذه ...ة القصيرة وحصوصاً فى أيام مؤسس هذه الدولة نمت النزوة وانبسط الرغد فى مصر

#### . المولة الاخشيدية ،

انقرضت دولة بنى طولون بعد أريع وثلاثين سنة وكان يظن ان أيامها تطول وخلفتها الدولة العباسية التى قبضت على الازمة الدينية والسياسية بمصر ولسكنها لم تلبث إلا القليل وزالت سلطتها كما زالت دولة بنى طولون من قبل لآن أبا بكر محد بن طفح النائب عن الخليفة الراضى بالله استضعف ولاه فاستقل بالبلاد فى سنة ٤٣٧ هو تلقب بالاخشيد ومعناه ملك الملوك وهولقب ملوك فرغانه اذ كان يزعم انه من سلالتهم وفى عهد هذه الدولة لم تذق البلاد طعما المراحة والاطمئنان اللذين كانوا يعللونها بهما وأهم حادثة تاريخية تذكر عن هذا العصر تمكين الارتباط بين حكام مصر وحكام آسيا لاسيما بلاد الشام التى مازال بحرى علبها ما كان بجرى على مصر

#### الدولة الفاطمية

فى سنة ٣٦٧ ه افتتح المعز بن المنصور البلاد المصرية وهو من دولة حكمت شمالى افريقيا حتى حدود مصر المستقلة عن الحلفاء من دولة بنى العباس وملوك هذه الدولة يسمون بالفاطميين لانهم كانوا يدعون الهم من نسل السيدة فاطمة الزهراء بنت النبى ـ وكانت قبيلة مؤسس هذه الدولة تقيم فى السفح الغربى من من جبال الاطلس ثم استولت على القيروان

والذى حمل المعز على افتتاح هذه البلاد هو انه فى سنة ٣٠٠ ه كان قد خطر لاحد أجداده ان يغزو مصر لظنه فى نفسه القدرة على ذلك فجرد عليها سرية لم تنجح. ولمكن الاسكندرية ومدينة الفيوم بقينا فى حوزته فلها آات الحلافة الى المعز بعث اليها جوهراً احد قواده فى حملة أخرى فتمكن من فتحها باسم مولاه وباستيلاء الفاطميين على مصر دخلت البلاد فى عصر مغاير لسابقه وانتقلت الازمة الدينية من العباسيين لهموكان الفاطميون مبغضين اليهم لتمذهبهم بمذهب الشيعة وفى عهد الاول والثانى من خلفاء هذه الدولة صلحت أحوال مصر وكتر فيها العمران ولكن بعد قليل حل بها الفوضى والخبال فى أيام الحاكم بأمر الله لان فيها العمران والتخوف اللذين كانا من دأب هذا الحليفة وطغيانه وجوره كل ذلك

عرض به الفتن والثورات التي كان يؤدى البها ماكان يصدره من الاوامر عنحق و نزق وقسوة قلب. بعد ذلك نهضت مصر نهضة جديدة. والفضل في ذلك لحكمة الوزير بدر الجمالي وحزمه في سياسة الامور ولكن هذا الحير الذي جاء بعد أوانه لم تطل أيامه فوقعت البلاد ثانية في الفتن في عهد الاخيرين من خلفاء الفواطم وفي غضون تلك الايام ظهر الصليبيون أمام القسطنطينية تم استولوا على بيت المقدس وانتزعوه من مصر سنة ٤٩٣ هـ

### , الدولة الايوبية ،

4 18A -- 07V

لما صارالاخيرون من الحلفاء الفاطميين لعبة فى يد وزرائهم لم يبق لهم فى الخلافة إلا اسمها وغدا الوزراء كثيرى الشغب يتنازعون السلطة فيما بينهم لما وقرفى نفوسهم من الطمع فى الملك الى ان بلغت بهم الجراءة ان فتنكو! بأحد الحلفاء تخلصا منه وقصارى القول ان الدولة الفاطمية انقرضت وراحت ضحية تنازع الوزراء. وما لبثت مصر والشام ان تولى عليهما صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب

وكانت أيامه وأيام من خلفه وهم أول من تلقبوا بالسلاطين أيام اصطراب وفتن وداخلية في البلاد وخارجها لما وقع فيها من الحروب الهائلة ولكنهسندا العصر اشتهر على الاخص بالحروب التي تفجرت ينابيع الدما. فيها وهي الحروب الصليبية التي قامت ابتغاءانتزاع بيت المقدس من حوزة المسلمين

واحتاج صلاح الدن ومن بعده خلفاؤه ليقوم بحروبه العظيمة ان يستمين بجند أغراب فجمعهم من أطراف الارض وخصوصامن الجركس والاتراك فكانوا سبباً فى القضاء على دولته كما هو مبين فيما يلى من فصول ، وهو موضوع بحثنا هذا

## نشاة الماليك وحكمهم

#### - 1 -

#### الحوادث التاريخية التي آلت إلى استخدامهم في مصر

يمكن أن يسمى عصر الماليك بحق بالعصر المظلم لأنه أغمض عصر فى تاريخ مصر ، ولانه من جهة أخرى كان مظلما بالحجب التى حالت دون المؤرخين للوصول إلى حقيقته ، ولكنه بالرغم مما يوصف به كان عصراً قائماً بنفسه له مظاهر وتعالم وفلسفة ونظم اجباعية واخلاقية خاصة به .

ولهذا العصر تأثير شديد في مجرى الحوادث في تاريخ مصر في العصور التي تلته لان النير الذي ألقاء المماليك على رقاب المصريين كان أثقل من أن تتخاص منه مصر في حوالي ثلاثة قرون (١) ولذا يمكننا أن نقول أن مدنية هذا العصر كثيرة المتناقضات ، ولذلك وصفت هذه الفترة بانها عصر الظلام ، أو عصر الفوضي أو العصور المظلمة ووصفها الغير بانها عصر النظم المحلية وحكم الاقطاع أو عصر الفروسية والشجاعة وغير ذلك من المظاهر المختلفة التي جعلت تاريخ هذا العصر أمتع جز, في تاريخ مصر

وفى هذا العصر عاشت مصر نفس الحياة التي عاشتها أوربا فى القرورن الوسطى فى عصر الفرسان والاقطاع

آل تراث الايوبيين بعد انفراض الملك منهم الى المماليك البحرية سنة ١٢٥٠ ، فقد اضطر صلاح الدين الايوبى لكى يتمكن من القيام بحروبه الصليبية الى أن يشترى ١٢ اثنى عشر ألف مملوك من الجراكسة والاتراك وبعد أن دربهم على الحرفات العسكرية والفنون الحربية ألف منهم جنداً لم يلبت أن صار أشد الجنود الاسبوية الاصل بأساً وأقواهم بطشاً. وكانت سلطة مواليهم قدالت

<sup>(</sup>١) لا يزال كثير من العادات الماقية من عصرالماليك عاشية فى أرياف مصر ، وحصوصا فىالصعيد ، حتى الان ومنها سير وجهاء الىلاد اوخلفهم عدد جم منالحدم كما كان يفعل لماليك عند سير هم على رؤ وس ا . 'عهم

على توالى الايام الى حوزتهم فغلبوهم على أمرهم وتصرفوا فى أحوال الدولة على أهوائهم ثم لم يلبثوا أن اسقطوهم عن عروشهم واختاروا السلاطين لهم من بينهم وأخذوا يؤلفون برسم أنفسهم فرقا من المماليك على الوجه الذى الفت به فرقهم فتضاعف عددهم وحصلت لهم العصبية المكفيلة بالقدرة على تنفيذ أحكامهم والتغلب على سواهم.

وطريقة جلبهم الى مصر أنهم كانوا وهم فى مقتبل العمر يباعون فى أسواق النخاسة بيع الارقاء ثم ينقلون الى ذلك القطر الذى قدر لهم أن يقبضوا على زمام أحكامه دون أن تربطهم به صلة وطن ولا آصره قرابة

ولم يكن عجباً أن يعاملوه وأهله معاملة البلدان المفتوحة والامم المغلوبة على أمرها اذ لم يكن يعنيهم من شأنه وشأن أهلها سوى التفنن فى ضروب ابتزار الاموال واستدرار الخير فتطوروا بطور الحضارة والترف والفوا النعيم وغضارة العيش وبلغوا فى ذلك الغاية حتى أصبح حكمهم القائم على أساس التوحش والهجية سلسلة متصلة الحلقات من الفوضى والاختلال والمكايد المراد بها تعزيز الاطماع الذاتية و تفشى وسائل العنف والقهر بما يؤدى إلى سفك الدماء وازهاق الارواح لتحقيقها

ورغم توالى حضور المماليك وغيرهم من قبائل الغزاة الى مصر وتوطنهم فيها فقدا ستمر النقص فى السكان منذ الفتح العربى حتى قدرتهم (عدد السكان) الحملة الفرنسية بمليونى نفس. وانا إذا بحثنا عن أسباب هذا النقص لا نلث أن نتأكد رجوعها كلها الى ما نانت عليه حكوماته من اختلال نظام واستبداد حكم وعماية عن الصواب ونزوع إلى الفوضى التى اغتصبت زمام الحكومة وتصرفت فى شئونها بالعبث والافساد حتى ضاع الغرض المقصود منها

ومن الاسباب المباشرة لتناقص عدد السكان كثرة عدد الطواعين التي أصابت مصر. ولكن من المسئول عن عدم وقاية البلاد من هذا الالد ؟ اليس هم بالطبع حكام البلاد الذين لم يدن لهم غرض الا أرواء شهواتهم والقبض على السلطة فوق رقاب العباد ؟

ویری و کوفیه ، وقد نقل عنه کلوت بك أن من أسباب تناقص عدد السكان

هو طغيان الصحراء على الوادى الخصيب

وقد نشأ عن الفوضى الطويلة التى حلت فى مصر محل النظام طوائف كثيرة من صغار الزعماء استمدوا من قوة الحسام ما انتحلوه لانفسهم من حق التصرف فى نفوس الاهلين وايرادهم موارد الهلاك

ومن أين نان لمصر ان تسترد صحتها وشبابها وقونها وقد ضيق عليها الآنفاس أولئك الالوف المؤلفة من صغار الظلمة الطاغين ومن أين لدلك البلد أن يرد غير موارد الهلاك وأن يكون مثله إلا كثل المصاب بالبرص ليس لدائه طب إذا أصبح ميداما للحروب الاهلية وبجالا تعبث فيه طوائف الفاتحين الغزاة بالحراب والفساد

\* \* \*

« مثل المماليك فى تاريخ المشرق ، دوراً مهما جعل من الواجب على المؤرخين ان يضعوا له بحثاً خاصا ، وتحقيقا دقيقا ، ليظهروا ما كان لتلك الطغمة من الآثر الطيب أو السي ، وليشرحوا أيضاً ما اذاكان فى ظهورهم وتقوية شأنهم ، بل وفى ذكائهم وقوة بأسهم ، فائدة للامم الاسلامية ، بحيث استطاعت ان ترد وقت ما بهؤلا المماليك الحروب العمليية من القرن الثالث عشر إلى القرن التاسع عشر، أو هل كان ظهور أولئك المماليك على مسرح السياسة الشرقية ، سوا ا فى آسياأو فى شمال افريقيا ، سببا فى اضمحلال النهضة العربية ، وقضا على الحياة الفكرية ، فى شمال المراكى بان المماليك وخصوصاً الطبقة الاخيرة منهم كانت سبباً لى أميل الى الرأى بان المماليك وخصوصاً الطبقة الاخيرة منهم كانت سبباً ليلا مذه الدياد وعذاب أهلها مدة طويلة من الزمان ، اذ صير واوادى النيل ميدا السلب والنهب والمظالم كل سنرى ذلك مفصلا فها يلى :

\* \* \*

كلة مملوك هي اسم مفعول من و ملك ، وهوظاهر المعنى لا يحتاج لا يجناح وقد ذكر المؤرخون ان منشأ المماليك من جهات وقفجان ، من شمالى آسيا ، وأنه لما غزا المغول تلك الاصقاع تحت قبادة و باتوخان ، حفيد جنكيزخان ، ساموا أهلها الذل وفتكوا بهم فتكا ذريعا ، حتى هاجر سكان الولايات القزوبنية والقوقاسية من ديارهم ، فضعفت قبائلهم وتشتت في بلاد آسيا الصغرى . وكانت تجارة

الرقيق الابيض والاسود في شدة انتشارها ، فمكان النخاسون يبتاءون أحسن أبنائهم وأجملهم وأقواهم، من أقاربهم، وآبائهم، أو كانوا يختطفوهم فيبيعونهم لمن شاء من أمراء وأغنياء الديار السورية والعربية والمصرية فبشب الفتي وقد نسي قومه وجنسيته واندبج في سلك أمثاله المماليك تحت رعاية بملوك منهم ، أو أمير من أمراء العرب أو غيرهم ، يقربونهم اليهم ، ويحبونهم لجمالهم وذكائهم وولائهم في خدمتهم ، فيرقونهم بعد ان يشتد ساعدهم في بطانتهم ، وعند ذلك تتطلع نفوسهم إلى مراتب العز ومنازل الامارة والشرف بل الى الملك ذاته لانهم كانوا يعرفون ان أمثالهم من المماليك الآرقاء الذين ابتيعوا صغاراً ! وربوا فى احضان أسيادهم وملوكهم ، شبوا علىالفروسية والاقدام ، ووصلوا إلى أرقى مناصب الملك والسيادة ولم يـ إن يخنى على صغيرهم قبل كبيرهم ان سلاطين المماليك بعد الدولة الايوبية . منعهدالظاهربيبرس، فالملك قلاوون، فالسلطان حسن وبرقوق وبرسباى وقايتباي وجميع ملوك هذه الدولة وسلاطينها ، لم يكونوا إلا عاليك ، أو أبناء عاليك مثلهم , ومدة حكم هؤلاء المماليك لايمكن ان يجد لها الانسان مثيلا في تاريخ المالم كله وذلك لان مركزهمان استثنائيا لانه لم يسمع مطلقا ــ ولو أنه حدث أرب العبيد والارقاء في ثور اتهم يسودون مواليهم سيادة لاتلبث ان تنقشع سحبها ـــ ان طائفة من الارقا. المشترين بالاموال من أسواق آسيا بـ لمر عددهم ويؤويهم ارقاء مثلهم ثم يحكمون قطراً غنيا كمصر ، ويضعون أيديهم على بلاد أخرىخارج هذا القطر، ويصبح مملوك اليوم منهم حاكم الغد. ولكن مماليك مصر يعطوننا مذا المثال

وقد كان نهوض هذه الطائفة تبعاً للسنة التي جرى عليها العباسيون وهي جلب الالوف من العبيد من قبائل التركان و المغول واستخدامهم حرسالهم و مصدراً لجيشهم ليناهضوا بهم الجنود العربية فاستفحل أمرهم وقتئذ وأصبحوا سدى الجيش ولحمته فكانوا يأتون عبيداً فلا يلبثون ان يصبحوا ذوى الامر والنهى في بيت الملك. بشعلون نيران الفتن والقلائل حتى عجلوا أجل الحلافة المنهوكة المنحلة وسلك سيبلهم في ذلك خافاء الفاطمين فاصابهم مثل ماأصاب من سبقهم من الحلفاء العباسين

وقد نحت دولة الايوبيين بعدهم هذا النحو إذ لانوا غربا. في البلاد فاحتاجوا الى الاعتزاز مامثال هؤلا. ،

ران القبائل المقهورة فى أواسط أسيا كانت لاترى غضاضة فى بيع أعلاذ أكبادها للخاسين الذين كانوا يعدونهم لحسن المستقبل والسعادة فى الغرب. وقد سهل عمل النخاسين ماكان يذاع غن ثروة مصر الكبيرة التى يمكن الحصول عليها بأقل جهد. لذلك لم يقتصر الامر على سبايا الحروب وأسرها بل كان يتدفق على البلاد الغربية سيل من أبناءالقبائل الشرقية لتهافت السلاطين والامراء على شرائهم أحياناً بأثمان باهظة

ولما كانت هذه الفئة تنشأ نشأة حربية كان أسعده حظا وأعظمهم مقدرة من تفك رقبته بأمر السلطان فيصبح أميراً على عشرة أو خمسين أو مائة . وقد يثب أحدهم وثبة واحدة تجعله أمير ألف . وأخذ عددهم يتضاعف بشراء عاليك جدد كانوا ينالون مانال أمراؤهم من الحربة والثراء . وقد كانت السلاطين بطبيعة الحال أكثر الناس انكبابا على شراء المماليك . ولذلك استخدموا موارد الحملومة في احاطة أنفسهم بجمع عظيم من هؤلاء المماليك . فقد علمنا أن أحد السلاطين اشترى منهم نحو سنة آلاف . وبينها كان السواد الاعظم من الامة يعيش عيشة الفقر غارقا في حماة الجهالة كان المماليك المقربون لدى الامراء ولا سيها حاشية الملك يتعلمون علوم السلم والحرب ، وكان الواحد منهم ينهض من درجة حاجب أو تابع تدريجياً حتى يصل الى مرتبة سيده . فعلوك اليوم هو قائد الغد بل ليس بعزير عليه أن يصبح سلطاناً ،

وقد قص المقريزى فى كتابه عن تاريخ مصر رواية عن المماليك وهى وان كانت من القصص التى لايعتمد على روايتها المؤرخ، ألا أنها تعطينا فكرة صادقة عن الآمال والامانى التى تدور فى نفس المملوك وهو قادم فى طريقه الى مصر و روى الاسحاق عن عبد الملك الاشرف قايتباى المحمودى، أنه لما جلبه (الحواجا)! محود الى مصر وكان معه رفيقه أحد المماليك الذى جلب معه تحدياً مع الجمال الذى يحملهما الى مصر فى ليلة مقمره فقالا لعل هذه الليلة هى ليلة القدر التى يستجاب فيها الدعاء، فليدع كل منا بما يحبه. فاما قايتباى فقال أنا

أطلب من الله تعالى سلطنة مصر، وقال التانى وأنا أطلب من الله ان أكون أميراً كبيراً. أما الجمال فقال أما أنا فاطلب حسن الخاتمة فصار قايتباى سلطانا وصاحبه أميراً، فكاما اذا اجتمعا يقولان فاز الجمال من بيننا،

فانظر كيفكانت تطمع نفس المملوك الى السلطنة وهو لايزال فى الطريق الى مصر !

« وقد بينا فيا سبق أن نهوض هذه الطائفة كان نتيجة لما اختطه العباسيون على أن القياس على حالة بغداد قياس لاأساس له ، لان القبائل الهمجية التى نزلت هناك اختلطت بالسكان وأصبحت جزءاً منهم . أما الحالة في مصر ف كانت على نقيض ذلك تماماً ، وهذا هو موضع العجب . فماليك مصر لم يختلطوا بأهلها بل ظلوا بمعزل عنهم محتفظين بحنسيتهم وعاداتهم ، فكانت حكومتهم على رأسها الامير أو السلطان في حين أن باقي المماليك كان لهم سلطان نافذ لاينازعهم فيه أحد اذا علمناكل ذلك وعلمنا مبلغ السلطة الهائلة التي لاتحد التي تمتع بها المماليك في مصر عرفنا السبب الذي من أجله أقدم كثيرون من الناس على بيع أولادهم وبناتهم ليكونوا في حاشية سلطان مصر! . . لابل علمنا السبب الذي كان يدعو وبناتهم ليكونوا في حاشية سلطان مصر! . . لابل علمنا السبب الذي كان يدعو

أجمع المؤلفون الذين عنوا بوضع تاريخ عن عصر المماليك على تقسيمهم الى طبقتين أو قسمين و المماليك البحرية ١٢٥٠ – ١٣٨١ م، والمماليك البرجية د ١٣٨١ – ١٥١٧ ، وقد جرى أكثر المؤرخين على ذلك ضاربين صفحاً من أعظم عصر قويت فيه شوكة المماليك وكثرت مظالمهم وعظم نفوذهم واضحت فيه مصر حقلا لمطامعهم وأغراضهم أى عصر الاتراك أو المدة المحصورة مابين الفتح العثماني واستقلال محمد على يمصر

ونرى فى كتاب فتح مصر الحديث أن حافظ بك عوض قد قسم المماليك الى طبقتين كبيرتين

ر ــ الطبقة الاولى من ـ ١٢٥ ــ الى الفتح العثمانى١٥١ أى تحتوى الطبقة بن السالفتي الذكر

٣ ــ الطبقة التانية من ١٥١٧ الى أن مذبحة القلمة الشهيرة أو الى استقلال

محمد على بمصر وذلك لانه يرى أنه لا عبرة لقولهم أن القسم الأول من المماليك البحرية كان من جنس غير جنس المماليك الشراكسة لان المماليك أول أمرهم وفى أواخر الدولة العباسية الى مذبحة القلعة ، ثم فى أيام محمد على واسماعيل و توفيق لم يكونون من جنس خاص ، ولا من أمة معلومة ، بل كانوا دائماً خليطا عن يباع ويشترى من الفتيان الحسان الاقوياء ، سواء أكانوا من شواطى. بحر قزوين وأواسط أسيا من تتارومغول وشركس ، أم كانوا من بحرابحة من الاروام وجزر البيض المتوسط

وهذا السلطان الظاهر و حوش قدم ، من مماليك الطبقة الاولى ، يلقب بالرومى لأنه يونانى الاصل ، ويلقب بالناصرى مع اسلامه ، وكان له ولع عظيم بالعلوم والآداب اليونانية القديمة . وربما كان فيهم من أجناس مختلفة من الشعوب القائمة حول الادريانيك أو من جزائر إيطاليا والبحر الابيض على الاجمال

ولانه يرى أيضا ان الفتح العثمان لم يقض على سلطة المماليك بل زادها عتوا وتجبراً وعلى ذلك بمكننا أن نقول أن المماليك حكموا مصر من عام ١٢٥٠ م الى حوالى ١٨١١ مع استثناء مدة الحملة الفرنسية وأول ظهور سلطة محمد على الفعلية فأما أنا فأميل الى تقسيمهم الى أربعة أقسام.

١ ــ المماليك البحرية ١٢٥٠ -- ١٣٨٧ م

٧ - المماليك البرجية ١٣٨١ - ١٥١٧ م

٣ - المماليك البكوات ١٥١٧ - ١٨١١ م

- ٤ - عاليك الاسرة العلوية

ولست فى هذا التقسيم أراعى اختلاف جنسيات المماليك بعد أن أوضحت أنه جيعاً لم يكونوا فى أى طبقة من وطن واحد ولا من أمة واحدة. ولستأراعى ايضافى هذا التقسيم المناطق التى سكنوها. فاقول بماليك بحرية لانهم سكنواجزيرة الروضة وبرجية لابهم سكنوا الابراج ولا مماليك بكوات لان هذا كان نعتهم أيام الاحتلال العثماني

لست أراعى ذلك ولـكن أراعى اعتبارات أخرى فان أكثر سلاطين الطبقة الاولى أتبح لهم الحـكم باسم سلاطين مزالاطفال. فقد تولى قلاو و ن الملك بصفته

وصيا على ابن بيبرس (سيف الدين شلامس ) فلم يلبث أن خلعة من المالكووثب مكانه على العرش. وتولى كتبخا الحسكم بصفة وصيا على السلطان لاجين فلم يلبث ان استبد وحده بالملك

أما ملوك الطبقة الثانية فقد صاراليهم الامرحقاً لحكواباً سمائهم وتولوا الامر بأنفسهم حقاً على الرغم من أنه لم يكد ينال مصر من هذا التغيير نفع كبير

« وعلى كل فان مماليك هاتين الطبقتين فانا أرقى أخلاقا وأفضل سياسة مرب ماليك الطبقة الثالثة ، وفان يظهر فيهم من وقت لآخر فحول سياسة ورجال عدل و نظام ورفق بالرعية وكان مما يصلح شأنهم ، إن الوراثة كانت توجد فيهم من وقت لآخر مما ثبت دعامة الملك ولم يدعها مطمعا لكل سفاك للدما طامح للسلطة والإمارة

وقد امتاز بماليك هاتين الطبقتين بما تركوه فى القاهرة وضواحيها من الآثار النفيسة والمساجد البديعة النادرة المثال وما أبقوه من العمائر التى تدل على ذوق رائق ورفاهية تضرب بها الامثال

وقد وصفهم العلامة و لا ين ول ، في كتابه المسمى و القاهرة ، فقال ولقد جمع هؤلاء المماليك بين المتناقضات التي لم تجمع في طبقة من الامراء في أي زمان أو مكان ، فبينها نعرف أنهم عصبة من الافاقين ابتيعوا بيعالسلع ونشأوا أرقاء ، وربوا سما كين للدماء ، ظالمين للعباد ، عزبين للبلاد ، نجد منهم ميلاغرببا للفنون ، يحق لا ي ذي عرتر وصولجان أن يفخر به على الانداد والافران، ولقد أظهر هؤلا: المماليك في لباسهم ، وفراسهم ومسكنهم وعمائرهم ذوقا سليا ، ورفاهية بالغة ، يصعب على أوربا الآن في عصرها و الاستاتيق ، الحب للجمال والتأنق ،

انظر الى ما يوجد الآن فى القاهرة من المساجد الكبيرة التى تناطح ما ذنها السحاب تجد انها بنيت فى عصر مماليك ها تين الطبقتين . انظر الى جوامع قلاوون ، و الماصر ، و الناصر بن قلارون ، و السلطان حسن ، و بر قوق ، و المؤيد ، و الا ترب و قاينهاى

ثم انظر الى قباب قبور المماليك بالصحراء، تر من جلال البناء، وبديع العمارة، مالا بدانى وكل مابنى بعد فى العصر الاخير من القرن التاسع عشر، انما هو تقليد وتشبيه بهاتيك العمائر التى تفخر بها القاهرة على مدن العالم.

وأما مماليك الطبقة الثالثة أى المماليك البكوات فان أغلب المؤرخين كانوا الايعتبرون عصرهم من ضمن عصور حكم المماليك ولذا اضطررت ان التجأ الى مصادر كثيرة والى تطويل قد يسلمون عملا لاتبت ان الحسكم الفعلى فى عصر الاتراككان لمماليك هذه الطبقة دون غيرهم. وانهم لم ينقصهم فى هذا العصر الالقب السلطنة الذى استبدلوا به لقب « شبخ البلد » ولم بأبه المملوك كثيراً لذلك واكتفوا بالجوهر ، والحسكم الفعلى دون لقب السيادة . »

وظل حكم المماليك على مصرطوال الحكم العثماني إذ أبه كلما كان يتقلص بجد اللب العالى من وقت لآخر كان كذلك يقل نفوذ ولاته في مصر فيزيد نفوذ البيكوات المماليك تبعاً لذلك. وبق المماليك على عهد العتمانين — كاكانوا من أجيال عدة — يكترون من عددهم بشراء عاليك جدد كانوا يفدون على مصرمن سيبريا وبلاد الجركس وما جاورها من البلدان، وصار رؤساء المماليك يسمون باسم و شيخ البلد، وكانوا كثيراً ما يتنازعون ويتقاتلون للحصول على هذا اللقب فيتلو ذلك هياج يعم البلاد جيعها وكان والشيخ، إذ عاضده الامراء يستفحل أمره فينزل الباب العالى وواليه في مصر على أرادته، فكا نه هوالحاكم الفعلى للبلاد ولما كان الباب العالى مشتغلا بحروبة مع الروسيا في الجزء الآخير من القرن التامن عشر، نبه ذكر شيخ البلد، على بك المكبير، واستطاع كسر شوكة الانكشارية الذين كانوا عدة العثمانين اذ ذاك في مصر، وأخذ يزيد في عدد المماليك في بلاطه حتى بلغوا ستة آلاف. وعندئذ اتخذ موقف المستقل وطردالوالى العثماني في بلاطه حتى بلغوا ستة آلاف. وعندئذ اتخذ موقف المستقل وطردالوالى العثماني في بلاطه حتى بلغوا ستة آلاف. وعندئذ اتخذ موقف المستقل وطردالوالى العثماني في على المتوف شريف مكة بسيادته على البلاد المقدسة ومنحه لقب سلطان. وبعد ان فاعترف شريف مكة بسيادته على البلاد المقدسة ومنحه لقب سلطان. وبعد ان فاعترف شريف مكة بسيادته على البلاد المقدسة ومنحه لقب سلطان. وبعد ان طحم حكم زاهراً التمرت به جماعة وذبحوه غيلة في سورية ،

يقول كلوت بك فى كتابه ( لمحة الى مصر ) ترجمة مسعود بك صفحة ٧٦ « صارت مصر فى سنة ١٥١٧ أى أيام السلطان سليم الاول أقايها تابعاً للدولة العتمانية ولقد أيقن هذا السلطان عقب استيلائه عليها أنه سيتعذر على حكومته لبعد مصر من مقر السلطنة اظهار سطوتها وتعزيز سلطتها فيها. وكان من جهة أخرى في حاجة الى مداراة المماليك واستمالتهم اليها ليا من جانبهم فابتدر الادارة شئون البلاد اسلوما أحكم تدبيره بحيث اذا طبق أفضى الى تحقيق متمناه من ذلك فانه جزأ السلطة العامة أجزا عمل كل جزء منها وقفاً على طائفة من طوائف المماليك وفرقهم وأتم ذلك على وجه يقتضى مراجعة الدولة العلية وتداخلها كلما اختل التوازن والتعادل من قوى تلك الاجزاء

أما شئون الحكومة ومناصبها فقد عهدت الى ديوان أعضاؤه من كبار المماليك وزعمائهم وأما الادارة المحلية فقد نيطت بأربعة وعشرين بيكا منهم هم رؤسا. تلك الفرقة والطوائف وزعمائها

وكان لهؤلاء أن يجبوا المفروض والضرائب الجزئية فيأخذ الديوان منها حصة تعدل الجزية السنوية التي يجب دفعها الى الباب العالى. وكان للسلطان فى البلاد والرتبة الباشا يمثله فيها لدى أهلها وحكامها وكانت تنحصر مهمته فى ابلاغ الاوامر التي يتلقاها من السلطان الى الديوان وايصال ملغ الجزية الى خزينته وصيانة البلاد من الاعتداء الخارجي ومقاومة نمو الاحزاب وتفاهم خطرها

وألفت فرق من مستحفظان الانكشارية والاسباهية بقيادة رؤساء يسمون الوجاقية لتأييد الباب العالى والذود عن حقوقه واختصاصاته ولمكنهم بالنظر لاعتياده في مصر خصب العيش وأخذهم بمذاهب أهل الحضر من الترف والنعيم ذهبت منهم البسالة فنشأوا على كراهية المغامرة التي جعلت الانكشارية من أولى البأس والشدة ونجم عنهذا وداك أن احتفظ المماليك بعصيبتهم ولم يفقد واشيئاً من صولتهم . وكان الاعضاء الديوان ان يرفضوا أوامر الباشا ويمسكوا عن المصادقة عليها بشرط توافر العلة والمبرد بلكان في قدرتهم العمل الابعاده وعزله من منصبه ومن ثم تضاءلت على توالى الايام سيادة الباب العالى على مصر وأصبحت ضبقة النطاق حتى صارت من النصف الثانى من القرن التامن عشر الى الحيال أقرب منها الى الحقيقة

ثم كانت ثورة على بك السجير النى انتهت باعلان تسيبه سلطانا على مصر وقد انصدع من جرا. هذه الثورة صرح السيادة العثمانية فاصبحت عرضة لخطر السقوط والزوال حلى سهل على المماليك منذ هذا الحين اقعاد البشوات ونصيم بلا معارض ولا مشاق و كان هؤلا. يشعرون بضعفهم وحرج مركزهم الى حدانهم كانواذا وصل اليهم بلاغ يدعون فيه الى التحى عن منصب الولاية ومغادرة المدينة بادروا من فورهم الى الطاعة فغادروا قصورهم المشيدة بلا مخالفة ولا محاولة مقاومة وجاء من بعدهم خلف تفوقوا عليهم فى الاحتياط وحسن التدبير وصدق النظر فانهم على الرغم من اتصافهم مثلهم مفصيلة الفتوة والبسالة والاقدام أبوأ مزالق المناداة باستقلالهم ولم يطفروا الى هذه الغاية التى كانوا يعرفون أنه يسوء الدولة العلبة ذكرها لا سيا وأنهم يعتقدون ان ما هم عليه من الاستقلال الفعلى يغنيهم عن اعلان استقلالهم الاسمى بل تظاهروا باحترام الدولة واجلال الأوامر الواردة عليهم من السلطان مع التجانى عن تنفيذها

وكانوا فيا عدا ما تقدم ينتقصون الجزية السنوية ويفصونها من أطرافها متقدمين الى آلخزينة بالاعذار الوجيهة كزعهم الهم المقوها في مصالح الدولة وتأبيد شوكتها ولمفت الجرأة احيا ماهم الى الوقوف عن دفعها المرهمتذر عين بباطل الاعذار وفاسد الدعايات. وماكان في سعة الباب العالى تجاه هذا العبث الاان يغمض الطرف ويجر ذيل الاغضاء عليه علماً منه بما يعقب النحفز لاصلاحه أو قعة من النتائج الخطيرة بالنسبة له ومن تم اتجهت سباسته الى غاية واحدة هي القاء مذور الدابر والانقسام مين المماليك مع اتخاذ الوسائل لمنع تغلب حزب على حزب حتى لايتمكن الحزب القوى الغالب من تاييد شوكته وتوطيد سلطته على وجه تتم به الوحدة ويتوافر النظام. وكانت هذه السياسة سيئة العواقب على الا مة المصرية التي كانت هذه السياسة سيئة العواقب على الا مة المصرية التي كانت قده السياسة سيئة العواقب على الا مة المصرية والنظام ، وكانت السلطة على اساس وطيد من الهمة والهيبة والنظام ،

4 4 4

وقد تمكن الفرنسيون بقيادة نابليون بونا برت عام ١٧٩٨ ممن الاستيلاء على مصر عنوه من الباب العالى ولــكن أغراض هذه الحملة فشلت فنترك نابليون مصر

فى ٢٧أغسطس ١٧٩٩م ثم غادرها الفرنسيون نهائياً فى ١٨ سبتمبر سنة ١٨٠١م وبعد ان ترك مصرالفرنسيون حاول الاتراك احتلالها مرة أخرى ولسكن احتلالهم لم يطل اذا نزع الحكم منهم بعد حين محمد على يوليه سنة ١٨٠٥م سوبدأ محمد على يكون صاحب النفوذ الحقيق فى البلاد ان يخلصها من المماليك وحكمهم ولما كان لاطاقة له على ذلك فى ذلك الوقت اتفق معهم اتفاقا وقتيا (سنة ١٨١٠م) ولما لم يخلدوا للسكينة استأصل شأفة زعمائهم فى مذبحه القلعة (فبرايرسنة ١٨١١م) وصفر سنة ١٢٧٦هم ، وبذا انتهت الطبقة الثالثة منهم وأما الطبقة الرابعة فسيأتى عنها التفصيل فيها بعد واندبجت بقية شعبة المماليك فى الشعب المصرى وزالت هيبتهم من الحكومة باقصائهم عنها نهائيا بيد عرابي

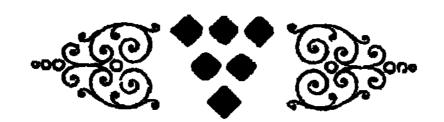

## اخر ويد مصر بالماليان(١)

#### -- Y --

جرى أكثر المؤرخين على اعتبار المماليك طبقتين و المماليك البحرية ، و الذي أراه انهم طبقات أربع فأضيف إلى الطقات المتقدمة طبقة أدعوها و مماليك الاسرة العلوية ، و بذا أقيم الدليل القاطع على خطأ الرأى الشائع بأن محد على قضى على المماليك في مذبحة القلعة .

اتفق محمد على والمماليك عام ١٨١٠ م على أن يخلدوا الى السكينة ويعودوا إلى سكنى دورهم فى القاهرة . وكانت تلك خدعة من محمد على الذى كان فى شغل لاعداد الحملة على بلاد العرب لتخليصها من أيدى الوهابين . ولم يلن فى مقدوره تسبير جندى واحد لهذه المهمة مادامت فى مصر هذه الطغة الشريرة تناصبه العداء . وقد أكد له سوء نيته محاولتهم اغتياله . وذلك أنه كان فى السويس يدبر أمر السفن التى ستنقل حملته فأرسل اليه وكيله و محمد بك لاظ الكخية ، يحذره من المماليك ويعلمه باكتشاف مؤامرة لاغتياله فى الطريق فى أثناء عودته الى عاصمة ملك . فتنبه محمد على لذلك وبدلا من ممئته فى السويس الى اليوم المحدد لعودته تركها فى غلس الظلام على ظهر نجيب سريع العدو غير عجر أحداً بوجهة لعودته تركها فى غلس الظلام على ظهر نجيب سريع العدو غير عجر أحداً بوجهة سيره . فوصل القاهرة فى فجر اليوم الثانى يصحبه أربعة من الحدم . ونجا من هذه المؤامرة التى حققت ظنونه من جهتهم وعجلت برغته فى الانتقام منهم وأبادتهم قبل وثوبهم على عرشه .

و كان لابد لمحمد على أن يلبى دعوة الباب العالى فى استخلاص الحرمين من أيدى الوهابيين فاستعد لذلك فى فبراير سنة ١٨١٠م وجمع جيشاً مؤلفاً من أيدى الوهابيين فاستعد لذلك فى فبراير سنة ١٨١٠م وجمع جيشاً مؤلفاً من أيدى مقاتل ووضع على رأس هسنده التجريدة نجله وطوسون باشا ، ثانى

<sup>-</sup>١- سترت في محلة الحلال عدد مراير ١٩٣٩

أولاده ، ورأى انه بجب عليه قبل ان يتجرد من قوته المسلحة ان بتخلص من المماليك . فني يوم سفر الحملة أعد احتفالا فجا في القلعة يوم الجمة الأول من مارس . وكان عدد من حضر من المماليك أربعائة وثمانين علوكا . واحتشد الناس في القلعة وكان محمد على منتظراً هناك ، فاستقبل الجميع في قصره في داخل الفلعة بكل ترحاب وقدمت لهم القهوة وغيرها . ولما تكامل الجمع وبينهم الماليك وجاءت الساعة أمر محمد على ماشا بمسير الموكب ، فابتدأ الموكب بالجنود الدلاة وتبعتهم العساكر الانكشارية فالجنود الالبانية بقيادة ، صالح قوج ، وكان هذا عالما بتدبير محمد على من قبل وجاء المماليك بعدهم ثم تلتهم فرقة من الجنود النظامية .

سار الموكب بهذا الترتيب حتى انتهى الى باب الغرب وبعد أن تخطئه الجنود الدلاة والانكشارية أمر وصابح قوج ، رئيس الجنود الالبانية باغلاق الىاب وأمر جنده بالمطلوب منهم ، فاعملوا السيوف فى رقاب المماليك ، وقد انحصروا جميعاً فى مضيق ضيق جداً منحدر من القلعة الى باب الغرب . وهذا الممر مقطوع فى الحجر مابين الباب الاسفل والباب الاعلى الذى يوصل إلى رحبة سوق القلعة ، ولم يحتف عمد على بالجند الالبابى بل أعد لهم أيضاً عدداً من الجنود النظامية أوقفهم على الاسوار وفى نوافذ الحجر المطلة على الممر السالف الذكر لكى يضربوا من أعلى عند ما يضرب الالبانيون من أسفل . وبهذه الطريقة تعذر على المماليك الفرار أو التفهقر أو الدفاع عن أنفسهم بوجود خيلهم فى بمر ضيق جداً لا يسع جوادين حنباً الى جنب . وبذا تمكن عمد على من فنا . جميع المماليك الموجودين في القلعة اذ ذاك .

ولم ينبج من هذه المذبحة الهائلة إلا علونان هما و احمد بك ، زوج عديله هانم بنت ابراهيم بك السدير و و أمين بك ، الذى هرب من تلك المصيدة الجهزمية . ولقصة هرومه روايتان : احداهما أشاعة يتداولها الناس ويقصها عليك دليل القلعة وهي : ــ ان امين بك هذا نان داخل القلعة عند ما حصلت الموقعة فلما سمع قصف المدافع همز جواده فوتب به من فوق السور إلى جهة الميدان قتل جواده وسلم هو . وهذا الابصدق . والاصح أن أمين بك هذا تأخر لداع ماعن ميعاد

الوليمة. فلما وصل الى باب القلعة الخارجي وسمع صوت اطلاق النيران. عاد ادراجه وفر هارباً. وأمين بك بطل لعدد كبير من الروايات الحيالية بالنسة لحادثة هروبه هذه.

ولم يكن هؤلاء كل ضحايا محمد على من المماليك بل نودى فى المدينة وفى سائر المديريات والاقاليم بان كل من يظفر بمدلوك فى أى جهة يجب عليه أن يقتله وأعطيت أو امر مشددة بهذه التعليات الى سناجق المديريات . فنى بضعة أيام بعد ذلك الحادث بلغ عدد المقتولين من الامراء المماليك ما ينيف على الالف . وكان بعضهم أيضاً يأتى بمن يمسكه من المماليك الى الكخيا فيقتله . ثم نهبت بيوت المماليك المقتولين وايبحت أمو الهم ونسائهم العساكر الالبانية .

وهرب كثير من المماليك الذين نجوا من هذه المذابح الى الجنوب . فسكن أكثرهم فى مديرية أسيوط ومارسوا تجارة الرقيق مع السودان ومصر . وأقام غيرهم فى جهات أخرى من الصعيد وامتلكوا وحولوا أأكثر مبانيها الى معاقل وحصون يأوى اليها اللصوص وقطاع الطرق . وقد أغاروا عام ١٨١٣ على دير الابياب وحرقوا مكتبته وكان بها مائة رق عليها كتابات أثرية قديمة . وبهذا ضاعت أثار هذه المكتبة التي كانت تعد بحق حتى ذلك الحين أنمن مكتبة قبطية وكان السائحون بفدون من أوروبا خصيصا فى ذلك العصر المظلم لمشاهدة محتوياتها.

ولما خضع لمحمد على الصعيد هرب أكثر زعماء المماليك الباقين الى دنقلة من السودان وتحصنوا بها فا قاموا القلاع والحصون. وعندئذ حاول أن يوقع بهم واحتال لذلك كثيراً. ولسكنه فشل فكان ذلك من دواعي حملته المشهورة على السودان حيث ذهبت جنوده وأزالت دولتهم من السودان إلى الآبد.

والآن نتسائل. هل كان قتل محمد على للماليك فى مذبحة القلعة قضاء سائيا عليهم ؟ . . . . فقد كان عدد جند المماليك فى أوائل عهد محمد على اتى عشر الف علوك مدرب ! . . . . . قاين ذهب كل هذا العدد ؟ الراجح ان إمحمد على لم يذمح أكثر من الف علوك كان نحو نصفهم فى القلعة . والواقع ان محمد على لم يوجه همه

إلا الى استئصال شأفة الرؤساء من الجراكسة . وأما اتباعهم الذين لم يرتقوا بعد أن رتبه البكوية فقد النحق الجانب الاكبر منهم مخدمته . والباقون عاشو اأفاقين حتى وافاهم أجلهم فى سن الشبابكما هيعادةالـكثيرينمنهم. اذ من النادر أن نجد علوها قد تزوج وكون له أسرة فقد كان ديدنهم الحروب والفروسيةفلايرضون عنها بديلاً. فلما لم يجدوا مصر بعد ذلك ساحة تصلح لغاراتهم وحروبهم هاجروا الى حيث بجدون ميادين متسعة للحروب والمشاغبات فى سوريةوااسودازوغيرها ومعظمهم كان يموت وسنه لايتجارز الخسة والثلاثين . ومنعاش منهم عيشة هادئة ورضى بالزواج . وهو النزر اليسير ، فقد اندبج مع نسله على مدى الآيام فى المصربين فالمماليك الذين استوطنوا الاقاليم لم محل بهم ماحل باخوانهم سكانالقاهرة . وكان عدد كبير منهم من مماليك القاهرة أعوانا لمحمد علىوجواسيسعلى اخوانهم فنجوا بذلك من العاصفة . وقد خدم كثير من احداثهم في جيوش محمد على وجمع منهم حوالى الفين لم تبلغ سنهم الثامنة عشر لكي يدربهم على الحرب النظامية . فانتظموا أولا في حرسه الخاص . ثم التحقوا بعدئذ بمدرسة القلعة . وصاروابعد ذلك ضباط الجيش النظامي أنشأه محمد على عام ١٨١٥ في قلعةالقاهرة والذي نقل الى أسوان عام ١٨١٨ عنــدما ثار الجيس الالباني ضدهم. وكان هؤلا. الاحداث أساس الفرق! لأربع التي تم تـكوينها حتى عام ١٨٢٤ ومنهم كان ضباطها وهم

\* \* \*

والآن نرى أنه بجدر بنا أن نورد خلاصة عن تاريخ هذه الطغمة في هسدا العصر فنقول: كان عدد جند المماليك في أوائل الحملة الفرنسية أربعين ألفا ثم نول الى أن بلغ في عهد محمد على اثنى عشر الفا . ومن ذلك الحين أخذ يقل عدد الوافدين على مصر من المماليك الجدد لكثرة الحروب والثورات في مصر بين على مهم ١٧٩٨ و ١٨١١ م وبجب أن نذكر هنا أن النخاسين لم بجدوا لهم فائدة في استجلاب هؤلاء المماليك لاعلاس البكوات من جهة . وعدم قدرتهم على توسيع على نفوذهم من جهة أخرى ولهدا لم يكن في قدرة المماليك اذ ذاك أن يكونوا لهم جيشاً جدبداً قبل أن يقضى محمد على رابطتهم فضاء مبرماً

ومن عام ١٨٢٤ حتى ثورة عرابي باشا كان قواد الجيش المصرى كلهم من الجركس أى بقايا المماليك الاحداث الذين ربام محمد على وخلفاؤه. وأنك لتجد ذكرهم في تاريخ مصر حتى عام ١٨١١ م عندما أراد عرابي باشا أن يطردهم جملة ذكرهم في تاريخ مصر حتى عام ١٨١١ م عندما أراد عرابي باشا أن يطردهم جملة من الجيش. وهناك جركس آخرون يرد ذكرهم كثيراً في عهد عرابي هم بقايا عاليك الخديوى اسماعيل فقد اشتراهم بعدقبض الحكومة الروسية على زعيم الجراكسة من موطنهم الى تركيا وهناك باعوا أبنائهم فاشترى أكثرهم الخديوى اسماعيل وأرسلهم الى مدارسه ثم بعثهم الى أوروبا ورباهم أحسن تربية حتى صاروا ضباطاً مدربين وفى عام ١٨٨٠ م أبطلت تجارة الرقيق في مصر ، ومنذ ذلك الحين لا نجد في مصر عاليك يباعون أو يقنتون ، ولكن حتى عهد قريب جداً كنا نجمد كثيرين منهم على قيد الحياة يشغلون مراكز في الحياة السامة . وهم على العموم سلالة منهم على قيد الحياة يشغلون مراكز في الحياة السامة . وهم على العموم سلالة من تعيش الآن في مصر ، وكثير من بقايا أسرهم موجودة في كثير من أرجاء البلاد

\*\*\*

فماليك الأسرة العلوية هؤلاء الذين ورد ذكرهم فى هذا المقال هم الطبقة الرابعة. وقد ذكر هذه الطبقة عرابى باشا فى مذكراته وبما لايخنى ان السبب المهم فى تورة عرابى باشا هو تظلم الضباط المصريين من تسيطر المماليك الجركس على الجيشوفى صفحة ٦٧٢ من مذكرات عرابى نرى مايأتى ! ـــ

د شارع فى ذلك الحين ان الامراء الجراكسة أو عزوا الى فرقة المماليك الجراكسة الموجودة فى القلعة أن يتمردوا و يحدثوا هياجا شديداً على الحكومة . و كان عثمان باشا رفقى ناظر الجهادية قد جمع تلك الفرقة من مماليك الديوان الذين هم مماليك العائلة الحديوية ليتعلموا التعليمات العسكرية ويترقوا ضباطا بحيث ينتفع بهم فى التغلب على الحكومة عندا لحاجة . . . و لما علم الحنديوى توفيق باشا بأنفضاح كيدهم

<sup>(</sup>١) هذا لا يمنع أنه هناك عاليك من سلالات رنجبة

أمر على بك فهمى امير آلاى الحرس بانزال الفرقة المذكورة من القلعة واقامتها في قشلاق قصر النيل تحت ملاحظته . قد دفع بذلك ما كان يخشى حدوثه من فتنتهم ، فأنت ترى من ذلك ان مذبحة القلعة لم تقض على المماليك دفعة واحدة كما كان شائعا وأنه بمكننا الآن أن تقول انه هناك طبقة رابعة من المماليك عاشوا بعد مذبحة القلعة تحت نظر الحكومة ورعايتها . وقد جمعوا من بقايا الطبقة الثالثة ومن الجركس الذين اشتراهم الحديوى اسماعيل

ولم تكن الطبقة الرابعة خيراً في اخلاقها من سابقاتيها ، فقد كانواكذيرهم من المماليك اسحاب فتن وقلاقل ولسكن الفرق الذي كان يميزهم عرب اسلافهم هو زوال سلطة الحسكم من أيديهم

حقيقة انهم نانواهم اصحاب النفرذ الفعلى فى الجيش. الاان نفوذهم ما مان ليتعدى معسكراتهم. وكانت الرياسة فى الجيش بعيدة عن متناول أيديهم. ولذا يمكننا الان أن نؤكد ان الذى قضى على المماليك القضاء النهائى هو الثووة العرابية وليست مذبحة القلعة كما كان شائعاً مشهوراً



# علاقة الماليك بالحروب الصليبة

- " -

الحروب الصليبية هي عدة حروب شنتها الدول الأوروبية على الدول التي احتلت سوريا لاستخلاص بيت المقدس منهم ودعيت بالصليبية لان الجنود الاوربية كانت تتخذ الصليب شعارا لها و كانت الاعلام الاوروبية تتميز بوجوده على رقعتها وقد نشأت أول فكرة لحرب صليبية من الرغبة فى تأمين الحج للذا هبيزلزيارة بيت المقدس وقد زاد هؤلاء الزوارفي القرنين العاشر والحادى عشر زيادة دعت للتفدير في حمايتهم و كانت هذه الزيادة نتيجة لسبين مهمين:

١ ــ انت هناك خرافة شائعة فى ذلك العهد تنبى، عن ظهور المسيح فى مبدأ القرن العاشر أو على رأس الآلف من التار يخالميلادى فكان المؤمنون يتسارعون أفر ادا وجماعات لزيارة بيت المقدس لنوال البركة والغفران وانتظار ظهور المسيح!! بحد اعتناق الطوائف الهنغارية والبلغارية والجرية الديانة المسيحية عاسهل الطريق امام الوائرين ( اذ انه لم يكن هناك الاطريق واحد هو طرق اللبر الى الاستانة ومن ثم الى آسيا ففلسطين (١) وقد كانت هذه الجموع تتدفق على زيارة بيت المقدس فكانت تلتى هناك من حاكمه أسواء معاملة وأفظع مظالم ، ثم جاء السلاجقة بعد ذلك واستولوا على بيت المقدس سنة ، ٧٠ مستصحبين معهم الهول والفزع والظلم والاضطهاد فجرحت هذه المعاملة قلوب اهل العالم المسيحى وملائم احفيظة والفزع والظلم والاضطهاد فجرحت هذه المعاملة قلوب اهل العالم المسيحى وملائم الحفيظة

<sup>(</sup>١) هناك اسباب أخرى ثانوية أهمها :

١ – رغبة البابا أو الكديسة الغربيسة في السيطرة على جميع العالم المسيحى ، وكل من قرأ التار ينغ بعلم بنهوض البابوية في عهد غريغورى السيامع وانسنت الثالث ، ويعلم أيضاً بعزم البابويسة على توحيد العالم المسيحى تحت أمره حكومة دينية واحدة رئيسها البابا . فكان طبيعيا ان ترحب الكنيسة بفرصة تكون بيرجتها اخراج المسلمين من بيت المقدس واختناع الكنيسة الشرقية لنفوذها

٢ --- ميل الفرسان والاشراف الى المخاطرات والسياحة ورغبة بعضهم فى سكوين امارات وحكومات فى
 الشرقو رغبة الرقيق فى التخلص من قبود الاقطاع التى كانت تربطهم بارصهم

٣ - اعتقاد المسيحين في مغفرة الخطايا بواسطة الاستشراد في استحلاص بيت المقدس.

اما السبب المباشر للحروب الصلبية فهو استنجاد امبراطور القسطنطينية بدول الغرب، فانه لما انتصر السلاجقة عليه وأصبح مركزه ومركزا مبراطوريته مهدداً عمد الامبراطور الى الاستنجاد باقوى امير فى غرب أوربا وهود البابا، وصادف ان أول طلب للا مبراطور وصل الى البابا غريغورى السابع سنة ١٠٨٠ فكان وفق امانيه ، ولو لا اشتغاله بنزاعه مع الامبراطور لبدأت حركة الحروب الصلبية فى عهده

مم استنجد الامبراطور و الكسيوس ، و Alexius ، مرة ثانية بالبابا اربان الثانى Urbanls ، سنة ١٠٩٥ و طان هذا البابا فرنسى الاصل تخرج من ديرو طونى Kluny ، وبفضل ما أوتيه من العلم وما طانت عليه البابوية من القوة جمع سنة ١٠٩٥ علما عاما فى كليرمنت Clermont ، تمثلت فيه كل الطوائف من جميع انحاء غرب اوربا وحضره من الاساقفة ماثنان وخمسة وعشرون اسقفا . فطب البابا هذا الجمع كما خطبهم سفراء الكسيوس وطان و أربان ، خطيبا مؤثرا فشرح حالة بيت المقدس واعلن لزوم انقاذه من ايدى المسلين وحرض الناس على الانضمام للحركة . واعلن حماية الكنيسة لاملاك المحاربين وعائلاتهم وغفرانها ذنو ب الخاطئين فاجاب الجميع بصوت واحد و هكذا اراد الرب Dieu Le Veut عند ذلك وضع البابا الصلبان على اذرع الذين تطوعوا ولذا سميت بالحروب الصليبية كما اسلفنا

وخرجت فى الحال الطبقة الدنيا فى جموع غفيرة متبعين بطرس الناسك وهو راهب الهب ادمغة الناس بحماسته ويمكن ان نقول ان المسئول عنهذه الحملة هو هذا الراهب وزميله الفارس الفرنسي الملقب . ولتر المفلس . .

وعدد هذه الحملات سبعة دامت من القرن الحادى عشر الى القرن الثالث عشر ولا يهمنا من امر هذه الحملات الا الحملة السابعة و الاخيرة وهى التى وقع شطرها الاخير فى عهد المماليك.

حدثت هذه الحملة الاخيرة فى عام١٢١٧ م إذخرج جيش عظيم على أسه اربعة ملوك اجتمعوا فى عكا . وبعدان خربوا الارض المقدسة تقدموا نحو مصروحا صروا دمياط وعمد ذلك ارسل البابا الكردينال بيلاغبوس نائبا عنه فتولى الاشراف على مسلم عليك

الجلة بنفسه وتقدم فى ارض مصرفاستولى الخوف والوجل على سلطان مصرفعوض عليهم مرارا ان يسلمهم بيت المقدس اذا هم جلواعن بلاده. فرفضوا طلبه وزحفوا نحو القاهرة ولكنهم صدوا واضطروا انهربوا الى الشام. وهكذا انتهى مشروع البلاط البابوى العظيم.

وفى أثناً ذلك كأنت الدعوة للحرب الصليبية قائمة على قدم وساق فى اوربا غير ان البابا وجه هذه الجيوش الجديدة فى العشر او الحنس عشرة السنة التالية ، الى محاربة طوائف الالبيجنسز وهى طوائف مسيحية اجتمعت فى مدينة إلى فىجنوب فرنسا على ان تعبد الله على طريقة اعتقدت صحتها ، وتخالف فى كثير من احوالها طريقة كنيسة رومة ، والى غير ذلك من الاغراض التى اهمها محاربة وثني الشمال Northmen ،

و الآن نصل الى ما نسميه الحملة الصليبية الاخيرة على الأرض المقدسة أى اول حملة للويس ، سار لويس الى مصر وهاجم دمياط ، ونجمح فى ذلك كما نجح اولا ، ولكنه لقى نفس الحاتمة المحزنة التى لقيها بيلاغيوس منذ نلاثين عاماً ، اذ هزم الجيش فى تقدمه نحو القاهرة و دمر الاسطول ، واسر لويس ، غير ان توران شاه عامله معاملة حسنة ، فكان جزاء على هذه المعاملة ان ذبحه بيبرس وبذبحه آلت السلطنة اليه ، فكان أول اسرة المماليك .

4 . 4

وقد قام يبرس بأربعة غزوات مهمة قرب بهاأجل القضاء على سلطان الصليبين وذلك انه لما رأى الكرك فدغلبت على أمرها وان برخ (١) واقف بالمرصاد المعفول علم ان هذه ظروف سعيدة نمكنه من أعدائه فاستجمع عدته الاغارة على الصليبين سنة ١٢٦٢ الذين فابوا (كعادتهم في عداوة مستحكة وتنافس على الرياسة ) على اتفاق مع قواد أعدائه المغول ولذلك زحف بجميع جيشه على الصليبين الذين فانوا قد رفضوا ان يبادلوه الاسرى ولذلك سخر أسراهم فى تشييد حصون دمشق، ولم يكن ذلك هو السبب الماشر الاغارته ، مل تستهم بيعض الحصون ورفضهم اخلائها اجابة لرغائبه فقام يبرس اظهاراً لعضه فاعمل بيعض الحصون ورفضهم اخلائها اجابة لرغائبه فقام يبرس اظهاراً لعضه فاعمل

<sup>﴿ ﴾</sup> سنحد دلك مفصلا ف علاقة الماليك مع المعول

التخريب في جميع المدن الصليبية التي نان عد استولى عليها ، وهدم كنيسة الناصرة وبدأت الغزوة الثانية في فبراير سنة ١٢٦٢ اذقام بيبرس بحصار مدينة قيسارية التي لم تقو على الحصار أكثر من خمسة أيام ووقعت في أيدىالمصريين رغم حصون لويس العظيمة التي شادها حول المدينة ، وقد أثارت حماسة بيبرس ومساعدته للجنود حميتهم على الاستقتال في القتال فانقضوا على قلعة ارسون البحرية الواقعة جنوبي قيسارية ، وقد دافع الفرسان الهوسبتاليون دفاع المستميت عن القلعة أربعين بوما ، ورغم حماسة المماليك ومهاجمتهم للقلعة بشدة لم تسقط في أيديهم فاضطر بيبرس للمعاوضة مع الحامية فآمنهم على حياتهم فسلموا الحصزله ولمكنه غدربهم وأجبرهم على هدم حصنهم المنيع بأيديهم ثم أخذهم ليزين بهم موكب السلطان الظافر عند عودته لعاصمة ملمكه وأعلامهم وصلبانهم مكسرة ومحمولةعلى أكتافهم .

وقبل أن يغادر بيبرس ميدان الفتال أجزل العطاء لـكبار الامرا. وكانعددهم حوالى ستين أميراً وقد قيدت هذه العطايا في سجل خاص . وهذا السجل يحتوى على بيان بديع لوصف عصر مذا السلطان وعظمة ملكه بألفاظ تنم على الامهة والمجد، وأنه (بيبرس) وطد دعائم الدين الحقبهزيمة أعدائه من التتار والصليبين وسجل أعمال أمرائه الابطال الذين نالوا اقطاعات غنية فى أرمن علسطين الني أستحوز عليها من الصليبين وقد شبه أمرائه بالنجوم التي تتلاكل في القبة الزرقاء . وقد أورد المقربزى صورة هذا السجل وفيه أسماء الامراء والاقطاعات التي

منحت لهم (۱)

والآن نذكر الحلة الثالثة، فني سنة ١٢٦٦ م هاجم ملك انطاكية ( يومند السادس ) مدينة حمص فارسل بيبرس حمله لمساعدتها . ثم قام بجميع قواته في غزوته التالثة . وفى طريقه زاربيت المقدس وأغدق العطايا لحراس قبر ابراهم ولكنه أمرهم يمنع الحجاج من زيارته ثم عبر نهر الاردن على قنطرة قد أمر بتسييدها فبل ذلك. ولا تزالهذه القنطرة باقية الى يومنا هذا. وقد كنب على العقد الأوسط منها اسم المهندس الدى بناها بأمر بيبرس وهي وورخة ١٢٧٣٩م

<sup>(</sup>۱) راجع ماریس المقریری طعهٔ کاترمیر حرم ۲ من س ۱۱ -- ص ۱۵

(۱۷۱ه) (۱) وعليها كتابة بخط عربي واضح في أربعة أسطر يكتنفها أسدان (۷) وفد نقل الكولونيل واتسن النوبرى عن كيفية قطع الاردن العبارة الآتية و و وداها انه في شهر فبراير عام ١٢٦٦ أمر السلطان بيبرس باقامة قنطرة ذات خسة اقباء عبر نهر الاردن وقد حدث أثناء اقامتها انه أثناء تشييدها أنهار أحد الارصفة فغضب السلطان لذلك أشد الغضب وأرسل العمال الاصلاحه ولكن تيار الماء الجارف عطل العمل، ولكنه حدث بعد مدة في ليل ديسبرسنة ١٢٦٧ إن وقف جريان الماء فأشهل البناءون المشاعل وعملوا بحمية حتى أتموا بناء الجزء المتصدع ولولا ذلك لما أمكن اتمامه وقد أرسل العلماء في اليوم الثاني الاستطلاع الحبر فوجدوا ان السبب هو انهيارتل في مجرى النهر منع تدفق الماء الى حين حتى شم ترميم الجزء المتهدم . ولما تدفق الماء في مساء ذلك اليوم بعد ان تغلب على التل طان العمل قد انتهى وقد ختم النوبرى قصته هذه بهذه الجملة ، إنه في الحقيقة شيء غريب ، فإن القنطرة الاتزال قائمة حتى اليوم ه .

\* \* 5

تقدم بيبرس بعد أن عبر سد الاردن الى عين جالوت وبحيرة طبرية ، وفى ذلك الحين وصلت البشائر ان النجدة التى سيرت لتخليص حمص قد أنهت مهمتها على أحسن وجه وحاصرت صفد (٣) وشددت عليها الحصار فذهب بيبرس بنفسه ولاحظ حركة الحصار واستعمل جنده النار الاغريقية فى الاستيلاء على الحسن وبعد مدة من الحصار منح بيبرس الحامية أمانا على أن تاقى السلاح و تترك القلعة إلا أنه غدر بأهلها وأهلكهم عن بكرة أبيهم فقتل منهم نحو الفين من الصليبين وقد عزى بعضهم هذه الجناية الى أن الجنود الصليبية كانت تحمل أسلحتها حين مفادرتها القلعة وينسبه بعضهم الى أنه حين دخول الفاتحين وجد أن بعضا من المصريين كان مسجونين داخل القلعة على ان هذه الاسباب ظها لم تكن تدعو

<sup>(</sup>١) راجع الصورة والمقال التي كتبها كليمونت جانو في المجلة الاسيوية سنة ١٨٨٨ ص١٨٨٥ التي كتبها كليمونت جانو في المجلة الاسيوية سنة ١٨٨٨ ص

Palestine Expictation Find ايضا المجاهة كالرمير جرمص ٢٠٠ وراجع أيضا المجاه المجاهة كالرمير جرمص ٢٠٠ وفيرا مقال عنوائد سد الاردن في عام ١٨٩٠)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ مِي قلعة على جبل خلف بحبرة طبرية

لهذه القسوة التي لا مثيل لها وقد لخص ( ويل ) في تاريخه الاسباب التي دعت الى هذه الشدة التي لا يصدقها العقل ، وقد كتبها فوقعت في نحو صحيفتين من كتابه (جزء ٤ ص ٤٥٠) وقد عفا بيبرس عن اثنين من رجال الحامية بتوسط أحد الامراء . ويقول المقريزي ان أحدهما أسلموان الآخر استخدم لتلس أخبار الجيوش الصليبية وبعد ان عاثت الجنود في صفد فسادا أصدر بيبرس أمراً باعادة بنائها ونقش على جدرانها قصة تدل على الفخر والصلف منها أنه و اسكندر زماته وعماد الدين الذي حول الكنائس الى مساجد ، ورنين النواقيس الى أصوات المؤذنين وقراءة الانجيل الى ترتيل القرآن . و في آخر القصة و نصر الله المؤمنين الى يوم القبامة ، . . . .

وفى عام ١٢٦٨ قام بيبرس برحلته الرابعة والاخيرة. فقد زحف بجنده على طرابلس وانطاكية بعد استيلائه على «شقيف ، وانقضاضه على «يافا ، بدون انذار وقد لاقى صعابا جمة فى الاستيلاء عليها فاراد الن ينتقم من بومند صاحبها لمساعدته المغول فى هجومه على سوريا فخرب كل البلاد التى حول طرابلس وذبح كل من وقع فى يده من الاسرى وهاجم انطاكية واسرحاكم المدينة وحاول بواسطته أن ينال صلحا باخلاء المدينة ولكن الصليبين رفضوا ذلك رفضا باتا فالح على اسوارها بالمجوم ثم تسلقها وافقل أبواب المدينة على من بها وذبح أكثرهم ومن بق أخذه أسيرا وكان عدد هؤلا حوالى مائة الف نسمة أكثرهم من القسوس والرهبان ، أسيرا وكان عدد هؤلا حوالى مائة الف نسمة أكثرهم من القسوس والرهبان ، وبعد ذلك سلم رجال الحامية وكان عددهم حوالى ثمانية آلاف عسدا الاطفال والنساء الذبن فرقوا على الجنودكا نهم سبايا حرب . أما القلعة فقد أشعلت فيها النيران فامتدت منها المدينة فابقتها هشيما وعند ذلك أرسل بيبرس رسالة شهكم المنه ومند يشاطره فيها الحزن على عاصمة ملكه المفقود

وبعد ذلك تقدمت جنودبيبرس حلى استولت على و أنار ، الواقعة بين طرابلس وحمص وعند ذلك ارسل بيبرس خطا با آخر كله سخرية الى بومند أيضاً ، ذكر فيه : و إن رايتنا الصفرا ، قد سادت بدلا من رايتكم الحراء وان و الله أكبر ، قد أخرست نواقيس كنائسكم ،

وبما يجب ملاحظته ان مدينة تدعى وقصير ، كانت من ضمن أملاك أحد

الامراء الصليبين المدعو ولهلم نالت نصيباً وافرا من تلك الاضطهادات ولحنها نجت منها بأن قدمت الى الفاتح المغير وثيقة قديمة فيها ان عمر بن الخطاب أوصى بأن تبتى هذه المدينة تابعة للمسيحين فاحترم بيبرس هذه الوصية ولكنه احتال بعد قليل فى سلبها وأسر ولهلم وحمله مقيداً الى دمشق

وبعد ذلك عقد بيبرس هذة لمدة عشرات سنوات بينه وبين مدينتي صور وعكا سنة ١٢٧٥ وبعد موت بومند دخلت طرابلس في مهادنة مع بيبرس أيضاً ولم يبق للصليبين من البقاع بعد ذلك إلا شي. قليل

بعد ذلك بقيت الاحوال مستقرة قليلا حتى عام ١٢٨٥ م وذلك لأن اغارات المغول كانت مستمرة على المصريين قانشغلوابها ولسكن الجو لم يخل من مناوشات قليلة إلا أننا أهملناها لعدم أهمتها . فني هذه السنة قام قلاوون بغارات شديدة على الصليبين بقصد استخلاص ملك الشام منهم فاستولى على مدينة اللاذقية مع أنها كانت بموجب معاهدة طرابلس من أملاك الصليبين

وفى عام ١٢٨٩ م هاجم قلاوون طرابلس نفسها لسبب نافه وهوانه على أثر موت بومند أدعت أخته حق الملك ، وكان برترام صاحب مدينة ، جبليت، وعد بمساعدة قلاوون بشرط ان تكون له المدينة ويكون تابعاً له ، إلا أن أخت بومند لما رأت ذلك تنازلت عن حقها فى العرش فظن برتران أنه أصبح حراً من عهوده لقلاوون ، فاتخذ هذه الفرصة ذريعة له لاعلان الحرب التى كان يرجوها منذ زمن طويل ، وكانت مدينة طرابلس فى ذلك الحين مدينة عظيمة منيعة آهلة بالصليبين ، ومع ماقدمته قبرص من المساعدة لها سقطت بعد حصار شهر ودمرت المدينة فى مذبحة ها ثانو و سبق ألوف من النساء والاطفال سبايا . ومع هذا فالفرسان والبارونات تلقوا هجات على أمكنتهم الباقية على الساحل بشن غارات كثيرة وبخرق حرمة الهدنة حتى لم يبق فى أيديهم فى آخر الأمر غير عكا وحدها فكانت المركز الذى احتمى فيه كل الصليبين ، تم حوصرت عندئذ ، ولقد كانت هسذه المركز الذى احتمى فيه كل الصليبين ، تم حوصرت عندئذ ، ولقد كانت هسذه المدينة فى العظم كما وصفها ولكن (١) ( فى تاريخه الآلمانى الذى يقع فى تمانية المدينة فى العظم كما وصفها ولكن (١) ( فى تاريخه الآلمانى الذى يقع فى تمانية

<sup>1 —</sup> Geschichte der Kieugziige nach Morgn landischen und Abendlandischen Berichten, 1807—1832

يعتبر هـذا الكتاب حير ماكتب في هذا الموصوع وهو دائرة معارف تاريحية حابلة الشأز وحذا لوعنيت الحكومة بترحمته

بحلدات) وصفاً دقيقاً جميلاو يعلم منه أنها مدينة كبيرة فخمة مترفة هرع اليها الفرنجة من كل حدب وصوب اذ كانت آخر مأوى لهم ، ومع أنهم كلهم صليبون ، لم يزالوا كما كانوا ، فريسة للانقسام والتحاسدوالشرة والحلاعة حتى فى النزع الاخير. ولما كان زعيم الهيكلين يحرص على انقاد هذه المدينة العظيمة ذهب الى السلطان وحصل منه على شروط مسالمة ، ولكن صنيعه لم يرق القواد ، فخلعوه وردوه خائباً الى قصر السلطان

ولم يمض طويل وقت حتى ضبح بعض تجار المسلمين من سلم المسيحيين ونهبهم لهم بالقرب من عكا . فاتخذ المسلمون ذلك ذريعة لاسعار نار الحرب على هذه المدينة التي هي آخر مأوى الصليبيين ، على أن مهاجمة المدينة لم ترق أمراء المماليك الذين كانوا يخشون منعة حصونها ولكن السلطان حصل على فتوى من القعناه تنص على ان مالحق التجار من الاهانات مبرر كاف لاعلان الجهاد على الصليبين ، فاعلمه وزحف بقوة عظيمة لحصار القلعة ولكن المنية عاجلت قلاوون في طريقه فترك ذلك العمل لحلفه .

وفى عام ١٢٩٠ تولى الخليل بن قلاوون عرش والده واقتدى به فى اصراره على اخراح الصليبين كافة من أسيا فاحتفل عام ١٢٩١ للعمل على تنفيذ هذا العزم باقامة حفلة ذكر حول قبر والده وأمر فاستدعى جميع أمراء سوريا الى دمشق حيث اجتمع الامراء وطلب منهم أن يمدوه بجميع وسائل النقل اللازمة لنقل جيوشه الى أسوار عكا. .

ولما كلت معداته هاجم المدينة وحاصر أسوارها ونصب حولها اثنين وتسعين منجنيةا ، فدافع جنودها دفاع المستميت ، وأرسلت قبرس نجدة بحرية لشدأزر الحامية ولكن نيران الحسد والصغينة والحقد التي كانت تغلى في قلوب الصليبيين فتت من عصد حماسة رجال الحامية وفرقت بين قلوبهم فهرب عدد كبير من سفن الاسطول تاركين المدينة المحاصرة وشأنها ، فسقطت في أيدى الحليل ورجاله بعد حصار دام ٢٤ يوما .

وأعقب سقوط هذه المدينة فى أيدى المصريين مذابح تقشعز لهولها الابدان اذ أوقع الجنود برجال الحامبة جميعهم فافنوهم عن بكرة أبيهم ، وأخمذ الاطفال ليكونوا مادة لجيش المماليك وليكون منهم بعد مدة جنوداً وأمراء مصريين . وأما النساء فبيعوا بيع السلع والاماء في أسواق القاهرة .

وقد بالنع الحليل فى الفتك بهم ، حتى الفرسان الذين وعدوا بأن يفسح لهم طريق النجاة أمر السلطان بشنقهم جميعاً بدون شفقة و يهزى ذلك الى أن المصر بين لما دخلوا الحصن أساموا الى النساء . فاوصد الصلبيون خلفهم الأبواب و ذبحوا بعضاً من رجالهم المعتدين (١) .

وعلى أثر ذلك أحرقت المدينة بعد ان مكثت فى أيدى الصليبين مائة عام كاملة (٢٠) وبعدئذ ترك الصليبيون كل مابتى فى أيديهم، ولاتى أهل بيروت من العذاب أكثر مالاقاه أهل عكا.

ومن ثم عاد الخليل بن قلاوون الى عاصمة ملك حيث استقبل خير استقبال و أقيم له مهرجان فخم سار فيه موكبه وخلفه الاسرى يحملون الاعلام الصليبية المنكسة وخلفهم جنود المماليك تحمل على الحراب رءوس الامراء الصليبيين.

وهكذا ختمت الحروب الصليبية سنة ١٢٩١، بعد أن مضى عليها قرنان من الزمان كانت تشتد فيها وطأتها وتخف، وقد حدثت بعدئذ غارتان بسيطتان احداها قام بها السلطان الناصر في مارس سنة ١٣٠٧ ضد الفرسان الهيكليين اللذين كانوا يحتلون جزيرة ارواد فاستولى على الجزيرة وطردهم منها والاخرى رد بها يلبغا سنة ١٣٦٨ جموع القياصرة التي حاولت الاغارة على مصر.

وهكذا انتهت هذه الحروب وقد ختم المؤرخ , جبون ، المؤرخ الابحليزى وصف الحروب الصليبية بقوله , ساد سكون محزن على امتداد ذلك الساحل الذى ظل ازمانا طويلة ميدانا تسمع فيه قعقعة سيوف نضال العالم (٢)

# **.** .

بتى ان نقول كلمة عن نتيجة هذه الحروب الصليبية التى أيقظت العالم الغربى

<sup>-</sup> ۱ - راجع تاریخ ( ولسکن ) السالف الذکر جزیر ۸ صفحهٔ ۲۱۰ – وراجع ایصا تاریخ و یل ملاحظهٔ د ۲۱ – ۱۸۱ )

<sup>(</sup>٢)راجع تاريخ ابي الفدا.

<sup>(</sup>٣) راجع تعريب تاريخ دوله الممالك صفحة ٦٣ تالبف سير وليم موبر

من سباته العميق، وهى التي كان لها فضل السبق في جبع المماليك الآوربية المختلفة على عمل مشترك كان الغرض منه عظيا ولكن أسى تنفيذه فعلت شعوب أوربا وملوكها الاتحاد من أجل غرض واحد وقوت مركز البابا في نزاعه مع الامبراطور ونشطت التجارة بين الشرق والغرب وصارت مصر وسوريا سوقا تجارية بين الغرب والشرق. فزادت ثروة الحكومة والاهالي زيادة عظيمة ظهر أثرها فيا شاده سلاطين المماليك من الآثار. وبتى الآمر كذلك الى أن كشف طريق رأس الرجاء الصالح وتحولت التجارة والنهضة من الشرق الى الغرب.

وكان تتيجة لهذه الحروب ظهور المدن في أور با وخصوصا المدن التجارية وشراء حريتها من الاشراف بالمال والتقليل من نفوذ الاشراف ،وظهور الطبقات الوسطى وتقوية مركر الملوك في اور با . ومعنى هذا القضاء على نظام الاقطاع وازالة بعض الفوارق التي كانت تفرق بين الطبقات في اور با . ومن اهم المدن التي نشأت في ذلك الوقت مدن ايطاليا المستقلة وكانت هذه المدن واسطة الاتصال بير الشرق والغرب فأدخلت الى اور باكثيرا من نفائس المصنوعات والمحصولات الشرقية .

وبدأ اهتهام الناس باخبار الرحلات والاستكشاف وذلك على اثرما حملة الصليبيون الى بلادهم من خيرات واخبار البلاد التى زاروها وكانت نتيجة ذلك ان ظهر الرحالة ، مركو بولو Polo Marce Polo ، فى القرن الثالث عشر . والحروب الصليبية هى النى اوجدت فى اوربا الميل الى الشرق الذى كان من اثاره زيادة فى المعارف الجغرافية والتاريخية عن الشعوب والبلدان ووسعت الاقطار من جهة اللغة وعادات وطائع العالم الاسيوى .

ولكنها مع ذلك زادت الاضطهاد الديني وساعدت على القسوة واراقة الدماء وبينها كان من المنظر ان تقل ثقة الناس برجال السكنيسة الذين لم تصدق واحدة من وعودهم نجد، وهذا من الغريب، العاطفة الصليبية انت بنتائج مخالفة لما كان منتظراً تماما اذ جاءت بفظائع وقسوة محاكم التفتيش واحكامها التي لاتقبل النقض، ومكنت الاقدام السيادة البابوية وملائت خزائنها بالأموال

سى المغول بالتتار خطأ لان لفظ , التتر ، جمع مفرده , تاتا ، اسم لطائفة مغولية صارت أمة على يد جنكيزخان وانتشرت فى الغرب لانها كانت تؤلف طلائع الجند المغولى فترتب على ذلك انتقالها بالتدريج الى غربى بلاد المغول واسم هذه الجهة عنده , تركى ، وهى مقر الاتراك فكان ينبغى ان يسمى هذا الفرخ من الجنس المغولى , المغولى التركى ، او بالاضافة الى منازلهم الجغرافية , الاورال الطائى , Ural - altaic ، بدلا من اسمهم الحالى و المغول التتر Mongolo-tatars ، والمغول ذوو رؤوس عريضة ووجنات مرتفعة وبارزة بروزاً جانيا ، وفك بارز قليلا ، وأنف قصير جداً ومنبسط ، وحواجب منخفضة ومقوسة قليلا ، وعون صغيرة سودا ، منحرفة وزوايتها الخارجية مرتفعة قايلا

هذه الأمة الاسيوية نانت مثار الرعب والحوف في قلوب جميع الامم في ذلك العصر الذي نتكلم عنه فقد دانت لهم في أوائل عصر بيبرس عام ١٧٦٧م دولة امتدت من نهرجيحون الى المحيط الهندى ولايزال حتى اليوم في الشرق كله اسمهم «الهون ، صفة للعذاب المهلك . وكان الظاهر بيبرس في خوف ووجل شديد من جيوشهم التي نانت تطمح في ملك مصر في سوريا فدعاه ذلك الى عقد محالفتين هجوميتين دفاعيتين احداهما بينه وبين ، برخ ، صاحب ، قبجاق ، عدو ، أبغا ، وثيس المغول إذ ذاك ، والاخرى مع قيصر الدولة الرومانية عسدو الحروب الصليبية التي اضرت ببلاده ضرراً بليغا ، خصوصا الحملة السادسة منها

وقد استحكمت عرى المودة بين الظاهر وقيصر حتى ان بيبرس قبل بطريرة ملكانيا موفداً لمصر لمن يدين بهذا المذهب فيها . وبنى القيصر فى عاصمة ملكه جامعا للمسلمين ولم يقنع الظاهر بهذا فقط بل أرسل سفرائد ليطلب ود اسبانيا ونابلي والسلاجقة ، لابل أرسل وفوده الى كل مكان يجد فيه مساعدة ضد

أعدائه العنيدين، ومع كل هذه الاستعدادات الهائلة لم تكن لدى المغول القوة الكافية لغزو مصر فى ذلك الحين، اذا كانت مشاغلهم الداخلية تشغلهم عن كل شي. عداها

بقيت العلاقة هكذا علاقة رعب واحتياط حتى عام ١٢٧٣ م عند ما تخلص يبرس من جميع مخاوفه وضمن مساعدة جميع حلفائه ، فقام بجيوشه كلها وهو على رأسها الى مهاجمة المغول الذين كانوا قد بدأوا يزحفون غربا ، فشارخلفهم حتى لحقهم عند نهر الفرات واصلاهم بسيوفه وبنادقه فى واقعة هائلة ، شتت فيها شملهم وطردهم من البلاد تماما

وقضى بعد ذلك السنتين التاليتين ١٢٧٤ ـــ ١٢٧٥ م فى تعقب جيوشهم فى أسيا الصغرى وقد ثللت جميع أعماله فى طول تلك المدة بالنجاح

وفى العام التالى ١٢٧٦ م قام بيبرس بأهم غزواته وآخرها وسببها انه أرسل جيشاعظيا لمعاضدة السلاجقة فى أرمنيا ضد احد نواب المغول الذين قهرهم! فسارت تلك الحلة وقامت بما طلب منها إلا أنها لم تحقق آمال بيبرس فى توطيد سلطان مصر فى تلك الجهات ، فقام فى عام ١٢٧٧ بجيش عرمرم قاصدا كليكيا فانقض على حاميتها وبددها شر تبديد ، و دخل المدينة دخول الظافر القاهر وجموع الاهلين تحيط بموكبه ، و بعد ان قضى أياما سعيدة فى المدينة رأى بنظره العسكرى الثاقب ان مركزه بها مهدد ، فغادر المدينة بطريق النهر الازرق الى مدينة و حارم ، وقضى مها مدة طويلة لعلمه بقوة مركزه الحرى فيها

وفى تلك الاثناء نانت الاخبارقد وصلت الى ابغا من هزيمة جنده فعاد بسرعة على رأس جيش قوى ليثأر لهزيمة جيشه ، ويعيد نفوذ المغول على تلك الاصقاع فوجد ان يبرس قد غادر المدينة فانتقم من أهلها شر انتقام وأعمل فيهم السيف والنارحتى ان بعض المؤرخين يقرر عدد القتلى بمائتى ألف وبعضهم أبلغه الى خسيائة الف. فلوسلمنا فرضاً بهذه المبالغات لايسعنا إلا القول بأن المذبحة كانت شنيعة وهائلة ، وعلى كل حال فان جرم هذه الذبحة بقع على ناهلى بيبرس الذى خان المدينة ، وابغا الذى استباح دماء أهلها ، وقد سر يبرس ان عدوه الذى خان المدينة ، وابغا الذى استباح دماء أهلها ، وقد سر يبرس ان عدوه الذى خان يخاف منه على ملكه فى سوريا قد حول انظاره عنها الى الشمال

وفى عهد قلاوون فى عام ١٢٨٠ م اجتاحت جنود المغول البلاد السورية مرة اخرى واقترفت من الاثام والجرائم ما جعل السوريين يضجون من هؤلاه ويتركون البلاد هاربين من امام هذه القبائل البربرية ، وقد هاجر اكثر اهالى دمشق الى حدود مصر نفسها ، اما قلاوون فانه جهز جيشا عظيها وسار للقائهم من القاهرة فالتحم معهم فى عدة ملاحم كانت نتيجتها سجالا اذ لم يتمكن احدهما من تشتيت شمل الجيش الآخر . وخشى قلاوون اتحاد المغول والصليبين صده ، فهادن الصليبين لمدة عشرة اعوام ، وابرم محالفة مع ملك طرابلس

وفى العام التالى سنة ١٣٨١ زار قلاوون سوريا ليحتفل بجنازة السلطان السعيد الذي مات في الكرك، وفي اثناء مكثه في سوريا، هاجم المغول شمال سوريا مجتاحين كل البلاد التي امامهم بقيادة . ابغا ، واخيه , منكوتمر ، فبذل قلاوون كلمايستطيع من قوة لجمع جيش قوى لمقابلة عدوه فجمع أكثره مرب المصريين والسوريين والقبائل التركمانية الحناضمة لحكم مصر ، فقابل المغول عند حمص في جيش ضخم ثلثه من أهل جورجيا والارمن والاغريق، ودرات بينهم المعركة فكان النصر في جانب المغولأولاً ، فاستقل قلاوونوعاليكه بربوة مجاورة وداوموا القتال، عم الانخذال ، ولم يلبث المغول ان اضاعوا فوزهم بتسرعهم بترك الميدان نحوحص لجمع الاسلاب فهاجم قلاوون بعد أن جمع شتات جيشه مؤخرة جيشهم وأشبعهم تقتيلاً ، فكبا جواد منـكوتمر به فسقط عنه وجرح ، تم لم يلبث ان مات كمداً ، وتبعه أبغا حزنا أيضا على خيبته أما الجيش المغولي فقد باد أكثره « ويعتبر انتصارةلاوون هذا ، مناعظم الحوادث في تاريخ مصر والشرق اذ لو نان الانتصار في جانب المغول لكان تغير تاريخ مصر كله تغيرا كليا. ولمانت ميول . ابغا ، المسيحية أثرت في مصير مصر وسوريا ، اذ بينها نان المصربون يحمون الخلافة الاسلامية كان ابغا لايتنازل عن اعتقاده المسيحي ولا يسمح لرعاياه باعتناق غيره،والواقع ان ابغا استمر على ارسال بعوثه الى البابا و.اوك · العالم المسيحي، ( ١٢٦٧ م – ١٢٧٦ م ) طول مدة حكمه ليستفزهم لمساعدته، بارسال حملات صليبية على مصر ، ليقضى بها على ملك المماليك

د ولما مات د ابغا ، استولى على عرشه أخره واعتنق الاسلام وتسسى بأحمد

ودارت المكاتبات بينه وبين قلاوون ، إلا ان ابن أخيه ، أرغون ، هجم عليه وقتله فتغيرت سياسة المغول تبعاً لذلك لان هذا الملك الجديد كان مثل والده ينزع للدين المسيحى ، وقد حذا حذوه في ارسال البعوث الى البابا عارضاً عليه ان يضع تحت تصرفه جميع ارزاق دولته وان يمنحه ملك سوريا ومصر اذا تم له فتحهما ، في مقابل إن يعضده بجنده لا كتساح المصريين من سوريا ، وبلغت به الرغبة في ترغيب البابا ان أعلن انه على أثر سقوط بيت المقدس ، يتنصر هو وجميع جيشه واسكن البابا كان منهمكا بمشاغله في أوربا فسلم تسفر مفاوضات المغول عن تتيجة وحبطت كل المساعى الني بذلوها ، فلم يحاولوا إن يثأروا الانفسهم من هزيمة حمص بل عادت العلائق الحبية بين الدولتين ، وكان أرغون هذا يعطف على المسيحين واليهود كثيراً ، وقد عين يهوديا في وظيفة عالية في مدينة بغداد . وفي سجلات واليهود كثيراً ، وقد عين يهوديا في وظيفة عالية في مدينة بغداد . وفي سجلات الارساليات المسيحية ثناء عاطر على حكم أرغون الذي استقبل المبشرين المسيحين مقابلة حسنه في بلاد الفرس .

ومما يجب ذكره ان رسالتين بخط أرغون وايلجيتو محفوظتان الى الآن وهما مرسلتان الى فيليب الجميل. ومراسلات أمراء المغول هذه مع الباباوات وحكومات أوربا لها أهمية عظيمة للرجوع اليها كراجع لاتقبل النقض، وكان ابغا هذا متزوجا من زوج اغريقية وهي بنت غير شرعية للقيصر

و بعد موت أرغون . اعتنقت أسرة المغول الديانة الاسلامية فتحسنت العلائق بينهم وبين مصر ودارت بينهما مكاتبات المودة حينا طويلا .

وفى عام ١٢٩٢ م فى عهد السلطان خليل ابن قلاوون ولم يبق مايشغل هذا السلطان، فى داخلية بلاده، فوجه كل قواه ليسحق قوة المغول الذين كانوا ولا يزالون شوكة فى جنب مصر، فاعد الخليل عدته للقيام بحملة شديدة عليهم، ولسكنه قبل أن يبدأ السير، صلى بالناس فى قبة والده ليثير حميتهم الدينية للجهاد، وبدأ الزحف مع جنوده المماليك من حلب الى قلعة الروم ففتحها، ولما سقطت فى يده أرسل منشوراً الى جميع قواده بأنه قد غير اسم قلعة الروم باسم وقلعة المسلمين، وكتب هذا المنشور بلهجة طها فخر خاص بالمماليك قائلا فيه انه قد كتب له ان يخضع الشرق لسلطانه من مشرق الشمس إلى مغربها، ولمكنه مع ذلك لما ظهر له

المغول، تراجع بحنده تاركا القلعة التي غير اسمهما

توطدت دعائم السلام مابين المماليك والمغول بانسحاب خليل من الميدان حتى عام سنة ١٢٩٤ عند ماخرجت قبيلة مغولية تدعى و العويراتية ، فارة من وجه المغول ملتجئة الى اعدائهم المصريين ، ولما كان السلطان الجالس على العرش فى مصر اذ ذاك هو وكثبغا ، ينتسب نفسه الى هذه القبيلة ، لسوء حظه ، اذ أنه بعد يزول هذه القبيلة واقطاعها أرضاً فى سوريا كرهها الناس لطبائعها الوثنية رغم اسلام أكثرية أفرادهم ، وذلك لاكلهم لحوم الخيل (۱) ، وكان عدد أفراد هذه القبيلة حوالى ١٨٠٠ نسمة ، ذكر المقريزى ان بعض هؤلاء التعسين قطعت أيديهم وأرجلهم وألسنتهم ، وعلق بعضهم على أبواب المدينة ، وقدجرى ذلك، على نحو ثلثمائة نسمة لكراهية الناس لهم .

وبعد خمس سنوات فى يناير سنة ٩ ١٢٩ م بعث السلطان أحد أمراته المدعو وبجاق ، على رأس جيش قوى الى حلب حين وصلت الى مسامعه أشاعة زحف المغول على سوريا ، ولمكنه فى الواقع كان الغرض من هـــذه الحملة هو قتل و قبجاق ، الذى أرسل لاجين أوامر سربة مع رسول يحتم فيها أن يدس له السم ويقتله هو وأصحابه مهما كلمه الآمر ولما شعر قبجاق وبطانته بهذه الية ، تخطى الحدود المصرية وسلم جيشه الى أعداء مصر المغول فاكرم ، غازان ، ملكهم ، وفادته ، وأغروه بالمال والرجال للهجوم على سورية .

كان وجود , قبحاق ، هذا فى بلاد المغول ، داعية لاستعجال المغول فى الهجوم على مصر ومعهم هذا الجاسوس المصرى ، فاذا أضفنا رغبة قبجاق هذا للانتقام من مصر الى العداوة القديمة العهد بين مصر والمغول والني بدأت ان تستيقظ ، والى أيضاً اكرام مصر كمن فر اليها من عصاة المغول ، علمنا السبب فى الحملة التي قام بها المغول مغيرين على الحدود المصرية فى خريف عام ١٢٩٩ م ، فاجتاحت الجنود المغولية البلاد أمامها بينها المصريون كانوا لا يزالون لم يستعدوا السير الحملة ، ومما زادالمماليك عطلة فى الطريق تأخرهم حبناً للقضاء على المشاغبين من المماليك والعويراتية السالني الذكر .

<sup>(</sup>۱) راجع تاریخ بی العداء ص ۲۳ حر. ۵

وبعد ان تخلص المماليك من المشاغبين ، جدوا للقار المغول ، وكان وغازان ، المغولي قد عير نهر الفرات مع جيش مكون من نحو مائة ألف مقاتل، فالتتي الجيشان عند , سلمية ، بجوار حمص ، وكان الجيش المصرى نحو ثلاثين ألف مقاتل فدحر وولت جنوده فارة ، تاركة ميدان القتال ، فانفتح الطريقبذلك الى دمشق. فهجرها أكثر أهلها ، وغادرتها الحامية المصرية ، في ٣٠ ديسمبر سنة ١٢٩٩ م ، غير ان غازان عند ماقارب دمشق خرج اليه وفد من أهالي وعلماء المدينة فأصدر أمره بتأمين السكان وعدم مساسهم بسوء ، وأصدر عهداً قرى. في الجامع الأموى يكفل حماية الأهالي والسكان من جميع الأديان، ويعد بحكومة عادلة فى جميع المملكة المصرية اذ سلم الاهالى البلاد بدون حرب، وقد ذكر النويرى فى تاريخه هذا العهدكاملا، وفيه كثير من الآيات القرآبية، وقذف في حكومة المماليك ، وفي تأمينه لاهـل الذمة اقتبس من كلام الامام مامعناه اذا دفع أهل الكتاب مايفرض عليهم من الضرائب كان لهم مالغيرهم وعليهم ماعلى المسلمين · وبالرغم مرب نجاة دمشق بهذه الطريقة كانت كل البلاد السورية ، قد اجتاحتها وضربتها الجنود المغولية الاان جميع القلاع بقيت بأيدى حاميتها المصرية اذانه كان من المتبع الا تكون القلاع في سورية تحتحكام المدينة بلتحت قوادمستقلين وقد نصب قازان على سوريا نائباً مغوليا ، وعين . قبجاق ، مكافأة لهعلى خدماته للمغول وخيانته للمصريين حاكما لدمشق ، غيران غازان اكتني بهذه الفتوح وعاد الى مقر ملكه بعد أن وزع منشوراً على الاهالى والحكام فى فبراير سة ١٣٠٠ مهدداً فيه بالعودة إذا أبدت البلاد أي اشارة من اشارات العصيان

وفرت الجنود المصرية في طريقها وهي عائدة الى مصر من أمام الاعداء، ومرت بدمشق في اثناء سيرها فعائت فيها فساداً، وسرعان ماوصل السلطان الطفل الى عاصمة ملك حتى بدأ يجمع الضرائب ويثقل خاهل الاهالى بما فرضه هليهم ليجمع جيشاً جديداً يمحو به عارالهزيمة، وفي مارس من السنة نفسها قام جيش ضخم من مصرلينقذ سور مامن أيدى المغول ولما خان هؤلاء قد جلوا عن البلاد فقد دخلها المصريون بدون قتال، وعفا السلطان عن قبجاق وأنصاره وعادوا إلى مصر معه وأما السلطان فقد أذاق سوريا العلقم. وانتقم من أهلها الذين والوا المغول وفرض

عليهم أثقل الضرائب، فبقيت سوريا بين ويليزويل الماليك وعيثهم بالبلاد وويل الحوف من عودة غازان وجنده

وقد بدأ فعلا غازان الهجوم على سور با فى شتاء سنة ١٣٠١، وهاجم أنطاكة ولكنه جلا عنها لشدة البرد، ولعدم مساعدة الدول الاوربية له التى كان يؤمل فى مساعدتها حتى تلك اللحظة! فان رسل المغول كانت تفد حتى عام سنة ١٣٠٧ م الى بلاط انجلترا (١) وفرنسا. ولما سمع بذلك نساء جنوه أخذن فى التأهب للاشتراك فى الحرب لولافشل المشروع ولايزال رد الملك ادوارد المؤرخ المرس سنة ١٣٠٧ م على هذه الرسالة محفوظاً حتى الآن

ولما علم غازان أنه لا فائدة من انتظار مؤازرة الغربيين له رأى أن يهادن مصر فارسل بعثاً معه رسالة الى مصر يعيب فيها على السلطان مهاجمة أملاكه بدون سبب ويهدده فيها إن لم يكف عن قتاله فيعود الى سوريا ليخربها فرد عليه الناصر رداً عائلا لرسالته وعاب فيها عليه كونه من سلالة وثنية وإنه يسعى للتحالف مع الصليبين اعداء الخلافة الاسلامية وختم رده بأنه مستعد للتهادن محسه إذا ترك كبرياءه وغطرسته وقد أورد و ويل ، فى تاريخه نص هذه الرسالة وهى تقع فى تسم صفحات وبهاكثير من الآيات القرآنية ، ولما وصل هذا الرد الى أيدى غازان استشاط غضباً وعقد العزم على العودة لمهاجمة سوريا

وقد بر غازان بعزمه فقام فى عام ١٣٠٣ م بجموع هائلة من المغول وأهل جورجيا وبعض الارمن يبلغ عددهم مائة ألف مقائل لمقالمة الناصر وجيشه ، ولكن غازان عدل فى آخر لحظة عن قيادة الحلة وعاد الى بلاده تارئا الرياسة ، لقطلوشاه ، وقد تقدم الناصر أيضاً بجيشه نحو دمشق التى نان قد هجرها جميع أهلها خوقا من هجوم المغول ،

وقد التق الجيشان في موقعة هائلة بجوار دمشق في سهل , مرج الصفر ، كاد المماليك أن يقضى عليهم فيها نهائياً لولا ثبات الباصر وفرسانه الذين اكتسحوا من أمامه جموع المغول ففروا تاركين الميدان وبذا اخلى الناصر سوريا نهائياً من جند المغول. ومما يجب ذكره إن اثنين من كبار المؤرخين الثقات الذين يعتمد عليهم

M. Remusat in Men . de L,acad Vol 7 Page 388 مد، داجع

حضرا بنفسيهما هذه الموقعة واشتركا فيها وهما النوبرى وأبو الفداء

بعد ان نال الناصر هذا النصر الباهر أرسل آلى غازان وهو ثمل بالفوز رسالة كلها تيه وأعجاب تشبه تلك التي ورد ذكرها والتي ارسلها بيبرس الى بومند (راجع علاقة المماليك بالصليبين) وتوعده باجتياح أسيا كاما ان لم يخسله للسكينة. ولما نوى الناصر العودة للقاهرة فرشت له الطريق من دمشق الماصمة ملكه بالبسط حتى ان بعض المؤرخين يجزم ان حافرى جواد الناصر لم تمسا الارض في طريق عودته

ودخل القاهرة في مشهد حافل لم ير القطر مثله ، ويقول المقريزي أن الافراح دامت حتى أن الناس تمنوا لو يموتون في وسط تلك المسرات حتى لا يخرجوا منها أبداً وأما في بلاد فارس ، فقد دامت الاحزان واستمرت مدة طويلة حتى ان غازان أمضه الحزن فاعتزل العالم ثم خرج من عزلته متوعداً بأعداد حملة يوجهها الى قلب مصر ولكنه مات قبل ان يبدأ بمشروعه فقبر معه . ويجب هنا أن نقول انه لو لا مشاغله الداخلية التي كانت تستحوز على أكثر جهوده الم تمكن الناصر أن يهزمه مرة واحدة . فالاضطرابات الداخلية انقذت مصر والغرب من هجمات المغول

\* \* \*

كان غازان هذا مسلما سنيا ، ولمامات خلفه على العرش و أو يلجيتو ، وكان هذا شيعيا متغلغلا في مذهبهم متعصبا لهم جدا (وكانت أمه مسيحية وكان هو أيضا يتظاهر بذلك) وكان كل همه موجها الى نشر مذهبه فى كل مكان خصوصا فى سوريا وكان كاسلافه يطمع فى الاستيلاء على مصر فارسل الوفود الى جميع أنحاء أور با يطلب مساعدة منوكها فلم تسفر جميع مفاوضاته عن فائدة وفى دارسجلات باريس رسالة منه الى فيليب الجميل برجع تاريخها الى ما يوسنة ه ١٣٠٠ م وسافر بعث آخرالى انجلترا ولكن ادوارد الثانى تأخر فى الاجابة على طلبهم حتى عام ١٣٠٧ م وأظهر استعداده لمعاضدته ضد المماليك وأما البعث الذى سافر الى قصر البابا كليمنت الخامس فلم يلق نجاحا حوقد كانت جميع خطاباته هذه عررة بكيفية تثبت أنه مسيحى ويميل الى نصرة هذا الدين ويطلب مساعدة أو ربا للقضاء على مصرولكن الحقيقة ويميل الى نصرة هذا الدين ويطلب مساعدة أو ربا للقضاء على مصرولكن الحقيقة م عربة بكيفية تأبيك

على خلاف ذلك فان وأو يلجيتو، ماكان قط مسيحيا بلكان يتظاهر بذلك أمام بلاط والدته المسيحية لأغراضه السياسية وبعد موت والدته أظهر تشيعه جهاراً. ومات أو يلجيتو بدون أن يشتبك مع مصر وبدون أن يرى نتيجة لمفاوضاته الطويلة

وخلفه على عرش المغول أبنه , ابوسعيد ، وعاد الى مذهب السنيين وكاد أن يفقد العرش قبل ان يثبت عليه لثورة قبائل الازابكه عليه ومحاولتهم اجتياح ملكه فاتحد مع أعدائه المصريين حتى يتفرع من هؤلاء الاعداء الجدد وقد قابل الناصر هذه الرغبة بالترحاب فعقد معه صلحا واستمرت بينهما المودة زمناطويلا واعترف كل منهما براية الآخر في الحج ثم تزوج , أبي سعيد ، بعد ذلك بابنة زعيم قبائل الازابكة ( وهم التتار الشماليون ومقر ملكهم هرات) وكانت العلاقة بين الناصر وبينهم أيضا علاقة ودية جداً

ومات أبي سعيد سنة ١٣٣٦ فوجه الناصر انظاره مرة أخرى إلى بلاد الفرس وكانت الفرصة سانحة له إذ أنه عقب وفاة أبي سعبد عمت الفوضي ربوع البلاد وانتشرت فيها انتشاراً مريعا ، فاخذ الناصر بمناصرة , حسن الآكبر ، على منافسه , حسن الاصغر ، وأرسل أيضاً جيشاً لمعاضدته بشرط ان يعترف له بالسيادة على بغداد ، وعلى ذلك نقش اسم الناصر على السكة فيها وخطب له أيضاً في جوامعها إلا ان القدر شاء ان يصطلح الاخوان المتنافسان ويتبوآ العرش سويا فعادت جيوش الناصر قبيل وفائه بدون نتيجة وبذا قضى على تلك الآمال العظيمة .

وحدث فى عام ١٣٦٤ م إن أساء الحان أويس أمبراطور المغول معاملة حاكم بغداد فاراد هذا الانتقام منه فسلم بغداد السلطان شعبان حاكم مصر إذذاك واعترف به ملكا عليها وضرب السكة باسمه وخطب له ، فارسل أويس ، وفدا إلى مصر يشكو السلطان من تعديه على أملاكه ويعاتبه على ذلك فاساء شعبان مقابلة الوفد . فعاد الوفد إلى الحان وأخبره بذلك فئارت فى نفسه النخوة وقام بجنده إلى بغداد وطرد منها جنود المصريين وصنيعتهم المغولي فرجعت بغداد إلى دولة المغول الشرقيين مرة أخرى . وبقيت مصر مرتاحة من ذلك الحين من هجات المغول حتى قيام تيمور لنك عام ١٣٩٨ م

رفى نهاية عصر برقوق سلطان مصرقامت فى بلاد المغول نهضة غريبة أدهشت العالم وذلك ان تيمور لنك "١" ابن وزير جنكيزخان ملك المغول، قام بعد موت جنكيزهذا واستولى على العرش التتارى واكتسح دولتي المغول ووحدهما تحت حكمه واجتاح كل أواسط آسيا امامه وزحف بجنوده من بلاد فارس حتى بغداد وطرد منها احمد ابن اویس السالف الذكر ، وعرج شمالا فخرب آسیا الصغری إلى شواطي. بحر قزوين ، ولكنه لثوران المغول في فارس عاد اليها وقهر الثوار وأخضمهم لسلطانه وأقام في همذان هرما منرؤ وسقتلاه ، وعاد مرة أخرى إلى آسيا الصغرى لينتقم من بايزيد السلطان التركى لترحيبه بابن أويس الذي طرده من بغداد ، وایزائه أمیر و ارزبجان ، فارسل له تیمور اعلانا بالحرب فیه کثیر من الجمل الحاسية الشديدة اللهجة منها مايأتي : , إن الحامة قدَّ تنازل النسر ، إن النحلة قد تهزأ بالفيل، وهذا تماما مثل ماتعمله الآن بتصديك لفاتح الدنيا، وقد ذكر جبون جزءاً من هذا الانذار من الفصل الخامسوالستين من كتابه، فردعليه بایزید ، بمثل أسلوبه ولکن لما هاجم تیمور آسیا الصغری و هدم اسوار سوارس ، ترك بايزيد الميدان الى أوربا وحاصر القسطنطنية ، فلم يتقابل الجيشان فعاد تيمور بدلا من ان يزحف شمالاً ، وينزل عقابه بالاتراك ، نزل جنوبا إلى سوريا وصب عليها جام غضبه، ولو نانب في هذه اللحظة اتحد برقوق مع بايزيد عليه لهزماه وارجماه الى عقرداره ولكنهما أغفلا هذهالفرصةوكان تيمور يقول، ان جيوش الماليك خير جنود ذلك العصر ولـكن قيادتها كانت سيئةللغاية بعكس بالزيد الذي نان يحسن القيادة ولكن ينقصه الجند المدر بون.

عاد بعد ذلك تيمور إلى الشرق فسلب بغداد وهدمها ، وأمضى الشتاء فى تبريز وعاد فى الصيف الى آسيا الصغرى ، وطلب ان يعقد صلحاً مع بايزيد فرفض هذا شروطه فهاجمه بجيشه الضخم فاضطر بايزيد ان يقابله بجوار أنقره ولم تلبث جنده طويلا أمام جند المغول فقد تركوا الميدان وفروا وأسر تيمور « بايزيداً » وبعض

<sup>﴿</sup> ١) ولد تيمور لك عام ١٣٣٦ م

المؤرخين يذكرون ان تيموراً وضعه فى قفص من الحديد "ولكنى أرى مع جون وويل إن هذا القفص ماهو إلا محفة محاطة يبعض القبضان الحديدية محافظة عليه. وبذافرغ من أمرالاتراك وبعد ان خلاله الجومن جهتهم وجه جميع قواه وأثار العاصفة نحوحكومة المماليك ولكنه عدل عن هذا الرأى لثورة شبت ضده فى بلاد فارس فعاد لاطفائها ونجت بذلك سورياوقتيا. ومع ان خسارة برقوق فانت طفيفة إلا ان أرمنيا التى فانت خاضعة لحكمه نهبت أكثر مدنها وقراها فى طربق عودة تيمور.

ذكرنا ان تيمورعاد الى الشرق، واستولى على بغداد ومن هناك أرسلرسالة شديدة الى برقوق مع رسول خاص فخشى برقوق ان يكون هذا الرسول جاسوساً عليه فقتله، واستقبل فى مصر و احمد ابن اويس، صاحب بغداد بالترحاب الشديد وأغدق عليه النعم وتزوج برقوق من ابنة أخيه، ثم أخذ يعد العدة لحماية حدوده السورية من هجمات المغول وبينها هو منهمك فيها وصات رسالة أخرى من تيمور عائلة للك التي أرسلها هو لاكو للناصر والتي سبق ذكرها، وفي هذه الرسالة يتوعد تيمور والذي أرسله الله لينتقم من الطغاة الذين على الارض، برقوق القاتل الشرير الذي قتل رسوله بالهلاك العاجل.

فلما علم برقوق ان الحرب لامحالة واقعة استعد بجيش قوى قام به من القاهرة إلى سوريا طالباً بغداد ليجلس أحمد على عرشه ، وبينها هو في طريقه علم أن تيمور سار شمالا قاصداً أوربا فوجد انه خير له ان يفوز من الغنيمة بالاياب فعاد الى مصر حيث قضى نحبه عام ١٣٩٨ م قبل أن يعود تيمور من الغرب .

تولى ملك مصربعد برقوق ابنه فرج ، وغاب تيمور فى غزوته فى الشهال عاما كاملا وحاد فى خريف سنة ١٣٩٩ م بجيوشه المظفرة وحط على سوريا كالبازى الدى ينزل على فريسته ، فتجمهرت جيوش الامراء المماليك السوريين فى حلب ليمنعوا تقدمه فانقض عليهم انقضاض العاصفة وأعمل فيهم سيف سخطه فقتل أكثرهم وهرب الباقون الى دمشق واحتموا بها. وخلى الطريق أمام تيمور فاخذ يتمقل

<sup>﴿</sup> ا﴾ راجع جبوز في صفحة ٩٦ من المجلد الحامس وتراجع وبل أيضاً

في سوريا مكتسحاً أمامه على مايقابله. وفي ذلك الحين وصل جيش مصرى الى دمشق ليحمى المدينة من انتقام تيمور فرابط الجيشان أمام بعضهما وبدأت بينهما المناوشات التي انتصر فيها فرج المصرى بجيشه انتصاراً باهراً على تيمور وعند ذلك طلب تيمور صلحاً عادلا بان تسلم له مطالبه وهي تنحصر في تسليم و اطلبش، ذلك طلب تيمور صلحاً عادلا بان تسلم له مطالبه وهي تنحصر في تسليم و اطلبش، بدلا منه فقبلت مطالبه فبدأ ينسحب بجيوش، ولمكن المماليك تركره ينسحب بغير انتظام ثم انقضوا على مؤخرة جيشه ولكن تيمور عاد بفرسانه وحصدهم وأفني عدداً كبيراً منهم. وعند ذلك صمم تيمور على البقاء بمعسكره حول المدينة للانتقام منها ومن المماليك، وأما الجيش المصرى فقد تفشى فيه عقب هذه الموقعة روح الاستياء والحيانة فقامت طائفة كبيرة عند فرج سلطانهم يطلبون عزله، وعادوا المستياء والحيانة فقامت طائفة كبيرة عند فرج سلطانهم يطلبون عزله، وعادوا مسرعا لعاصمة ملكه بمماليكه الحاصة تارئا ميدان القتال! فاستولى تبدور على مسرعا لعاصمة ملكه بمماليكه الخاصة تارئا ميدان القتال! فاستولى تبدور على دمشق وقلعتها وأسلبها الى النار ولما كانت المدينة (دمشق) تعتبر مركز المصائب التي الخلافة الاموية فقد وجد هذا الشيعي المتعصب سبباً قوياً لديه ببرر المصائب التي الزلما على المدينة وأهلها.

وبعد أن وصل فرج الى عاصمة ملكة أرسل رسالة شديدة الى تيمور بهدده فيها بالمودة اليه وطرده من سوريا ويخبره فيها انه لم يترك له الميدان خوفا منه وانه ليهزأ به وبقواته فكانت، هذه الرسالة مذكية لحب الانتقام الذى يملاً نفس تيمور فصب على سوريا ظها من تبها لها لجنوبها جام غضبه وحمل معه الى عاصمة ملكة (سمرقند) جميع صناع وعمال دمشق وكان فى طريق عودته فى يوليه سنة ملكة (سمرقند) جميع البلاد التى يقابلها فى خط سيره، ومر ببغداد وطانت قد عادت لاحمد بن أويس فنهبها وحرقها وذبح من أهلها عدداً وفيراً صنع من جثنهم عشرين برجا. ثم قام بغزوته الثانية على الاماضول عام سنة ١٤٠١ التى سبقذكرها والتى أسر فيها باريدكما أسلفنا.

وفى عام سنة ١٤٠٧ م أرسل تيمور انذاراً لفرج يطلب فيه طلباته السابقة وزاد عليها ، قتل ، احمد بن اويس ، و « قره بوسف ، عدويه الهاربين من أمام

وجهه ولمسا كان فرج يخشى عودته مرة أخرى فقد قبل جميع طلباته وأجازها ولم يكتف بذلك فقط بل أرسل له أيضاً هدايا غالية تقبلها تيمور بسرور وأرسل بدلا منها فيلا أبيض وأحجاراً كريمة وثياباً فاخرة ، ومات تيمور لك عام ٥٠٥ و وبقيت العلاقة ودية بين مصر والمغول حتى عام ١٤٣١ م ، عند ما قام علىعرش المغول و الشاه روخ ، وكان يكره سلطان مصر و برسباى ، لتقدم راياته علىراية المغول في الحج فطلب من السلطان ان يهدون له وحده الحق في تقديم الكسوة الـكعبة فرفض السلطان طلبه بسخرية ، فاراد الانتقام منه ، فاتفق مع أحد أمرا. الحدود المصرية المدعو . قره يلك ، على برسباى وأمده بالذخيرة على أن يهاجم برجاله الحدود المصرية، فقام برسباى بحملة تأديبية أدب بها وجال قره يلك وحاصر آخر معقل لهم مدينة وآمد، ثم صب عليها جام غضبه ونهبها وعقد معاهدة مع أولاد قرة قرروا فيها خضوعهم لسلطان مصر . ولما علم الشاه بفساد تدبيره أرسل أحد الأمراء المصريين الهاربين من برسباى المدعو و جانى بلط ، وأمده بالذخيرة والرجال ليقلق راحة برسباى . ورغم معاضدة الشاه لهذا الخارج فقد قضى على ثورته وهي في المهد. وفي العام التالي كشف الشاه عن نقابه وأرسل لبرسباى خطاباً شديد اللهجة يطلب منه اسدال كسوته على الكعبة فأجابه برسباي على رسالته برد كله استهزاء، ولم يكتف الشاه بذلك بل أرسل رسولا آخر ومعه حلة ملكّية مغولية وأمر منه يحتم فيه على برسباى ان يلبس الحلة كتابع للشاه ، فزقها السلطان وأغرق الرسول في بركة ماء حتى ناد يغرق ثم أخرجه منها وأرسله لمولاه وطلب منه أن يبلغه أن موعدهم العام التالى لينتقم لاهانة سفيره واذا لم يحرك ساكناً لمـا أصابه فسيعد من الآن جبانا رعديداً وبما يجب ذكره هنا ان هذا الرسول قبل مغادرته القاهرة حصل على نسخة من تاریخ المقریزی ونسخة أخری من البخاری . . . . و لکی یتمکن برسبای من أن يحفظ حدوده من الاغارة التي أصبحت منتظرة ارسل جيشاً ضخماً استحوذ على نصف أسيا الصغرى الشرقى وكان النصف الآخر تحت حكم العثمانيين الذين كانوا هم الآخرين فى عداوة مستمرة مع المغول والذين بادروا بعقد معاهدة صداقة معالمصريين ضدهم في عهد مراد الأول سنة ١٤٣٧ وفي يونيه سنة ١٤٣٨م قامت الجيوش المصرية بقيادة حاكم دمشق طهرت الحدود المصرية كلها •ن المشاغبين وأنصار الشاه وبعض القبائل التركمانية من أعدا. •صر ومات برمساى قبل أن ينعم بأخبار هذا النصر العظم.

بقيت الحالة غير مستقرة على قراركا رأينا وبقيت المشاحنات على الحدود مستمرة حتى جا. عهد و جقمق ، سلطان مصر وكان هذا يميل الى المغول وتزوج من أميرة مغولية وأخرى تركية تدعى ( شاه زاده ) ودارت بينه وبين الشاه روخ مكاتبات المودة والاخاء، واستقبل بكل حفاوة سفارة مغولية، معها قافلة من الجمال محملة بالهدايا النفيسة والمسك والمواد الشرقية ـــ فرد له بدلا منها هدايا نفيسة تناسب مقامه ، واستأذن الشاء مرة ثانية ان يرسل كسوته للكعبة برأ بقسمه الملكى الذى أقسمه فرضى بذلك جقمق وأرسلت الكسوة ، وفي عام ١٤٤٢ م زارت مصر أرملة . تيمورائك ، في طريقها للحج فاعتدى عليها برشق الاحجار فانتقم لما السلطان انتقاما شديداً من جميع الذين اشتركوا في الاعتداء عليها وقدم لها تعويضات أرضتها وأعادت الثقة بين البلدين مرة أخرى . وكانت هذه هي آخر علاقة بين مصر والمغول اذلم تلبث مصر طويلا حتى سقطت تحت حكم الاتراك فتحها السلطان سليم الاول عام سنة ١٥١٧ م وقضى هذا السلطان أيضاً على حـكم المغول في بلاد فارس عام سنة ١٥١٤ م في واقعة و جلديران ۽ في عهد ملحهم الشاه اسماعيسسل الصفوى وبذا دانت جميع الدويلات والدولالتي كانت تحت حـكم مصر والمغول والتي كانت تحميها كلا من هاتين الدولتين لحـكم

### علاقة الماليك ببلاد النوبة والسودان

\_\_ 0 \_\_

كانت تمتد حدود بلاد النوبة أول عصر المماليك حتى مديرية اسوان ، وتمتد جنوبا حتى حدود الحبشة وبلاد بحر الغزال وكانت تدين هذه البلاد كلها لحكومة وطنية مسيحية . وأول علاقة نجدها لمصرمع هذه البلاد هي غزوات صلاح الدين الآيوبي لبلادهم عندما أراد إن يكون من السودانيين جيشا يقاوم به مماليكه الاتراك الذين كثر عصيانهم وتمردهم ــ وتوالت الغزوات بعد صلاح الدين من المماليك على بلادهم حتى أصبح في أو ائل القرن الخامس عشر من المستحيل أن نجد مسيحيا واحداً وطنياً من كل تلك الديار

وقد قامت جيوش صلاح الدين قاصدة غزو بلاد النوبة فلما سمع بذلك ملك النوبة تقدم هو أيضاً بجيوشه وسبق صلاح الدين قاصدا مصر ودخل اسوان عنوة وكانت آخر الحدود المصرية جنوبا وكان من المحتمل تقدمه من اسوان الى الشمال قاصداً مصر العليا ومنها يدخل العاصمة ولهن لم يقعده عن عزمه الا ماسمعه من انقراض الدوله الفاطمية الخاملة وقيام سلطان قاهر مثل (صلاح الدين) وعن قوة جيوش عدوه وكثرة عددها

فلها تقابلت مقدمة الجيشان خاف ملك النوبة عاقبة هذه الحروب فانسحب بحيشه جنوبا قبل أن تدركه جيوش الاعداء ، ولكن ابت المقادير الا إن تعاكسه اذ لحقته جيوش صلاح الدين قبل ان يفارق الحدود المصرية وضربت مؤخرة جيشه فاضطر ملك النوبة للمقاومة والتحم الفريقان في موقعة هائلة كانت نتيجتها سجالا فتقهقر ملك النوبة جنوبا وانسحبت جيوش صلاح الدين شمالا

ولما سمع صلاح الدين بنتيجة هذه الحملة غضب غضباً شديداً وارسل أخاه شمس الدين بحمله قوية وأمر بالسير الى بلاد النوبة والاقتصاص من ملكها واهلها

جزاء أقدامهم على غزو مصر . فقام شمس الدين بحملته حتى وصل الى حصن دير ابراهيم ، المعروف محله الآن ببلدة ابراهيم ، وحاصره ثم فتحه بعد حصار دام ثلاثة ايام وكان فى ذلك الحصن قلعة ذات طوابى منيعة جداً قائمة على سطح الجبل تجاه مدينة نويية عظيمة وكان لهذه البلدة كنيسة عظيمة باسم العذرا.

فلها دخل شمس الدين الى تلك البلدة برجاله أباح فيها السلب والنهب واطلق سراح الاسرى المصربين، وبعد ان انتهى شمس الدين من قتل ونهب أهالى تلك المدينة حمل الباقين من الاطفال الى مصر ليباعوا بيع الرقيق ثم نهب مقتنيات الكنيسة وخزينتها وحل مافيها من الاشياء الثمينة وحول الكنيسة إلى جامع وجعل برجها العالى مأذنه له.

إما الاسقف القبطى المصرى لتلك الابروشية فقد قبض عليه شمس الدين وسامه عذابات اليمة جداً واخيراً باعه مع من بيع من الارقاء!!...

ولم يتوغل شمس الدين إلى أبعد من دير ابراهيم وعزم على العودة الى مصر وأبتى فيها حامية تحت رياسة رجل يدعى ابراهيم الكردى أما جيش شمس الدين نفسه فقد عاد وعسكر فى وقوص ، أما ابراهيم الكردى فقد عاث فى تلك الجهة فساداً حتى ضجت منه الاهالى فأرسل ملك النوبة سفيراً ومعه عبد وجارية بصفة هدية الى شمس الدين فى قوص طالباً عقد الصلح معه ، أما هذا فقد هزأ بالرسول وقبل الهدية وأعطاه بدلا منها زوجين من نبال الحرب ١١.

وكانت عاسمة ملك النوبة مدينة دنقلة ، ولما لم يكن ميل صلاح الدين ضم الممالك السودانية المسيحية الى ملكه بلكان قصده الانتقام والحصول على الرقيق ولما تم له ماأراد عاد أدراجه وترك البلاد التى فتحما فعادت الجنود النوبية واحتلتها مرة أخرى.

**‡ ‡ ‡** 

انتهت هذه العلاقة كما رأينا بدون ظفر لاى كان من الفريقين ، ألا أن هذه العلاقة بدأت بشكل آخر فى عصر المماليك ، فنى عهد بيبرس الأول ، فى أثناء انشغاله بالحروب فى آسيا ، قام ملك النوبة سنة ١٢٧٤ م وغزا أقليم اسوان ، فقام أمير

قوص المملوك المصرى فى الحال للانتقام والاخذ بالثار وجرد حملة قوية وغزا بلاد النوبة وتوغل فيها حتى وصل لاقليم دنقله، وصار ينهب البلاد الني يفتحها ويمر عليها فى طريقه وأسر عدة من أشراف النوبة من بينهم حاكم اقليم النوبة الشمالى، وقد عامل يبرس هؤلاء الاسرى معاملة قاسية بأن علق كل منهم على جمل ودار به فى المدينة حتى مات.

وهكذا جاء تصرف داود ملك النوبة وبالا علب وعلى رجاله، ويظهر أن ذلك الملك كان غير محبوب من شعبه حتى انه فى سنة ١٢٧٥م ( ٢٧٤ه) قام شيكندر ( يحتمل ان هذا الاسم هو اسكندر) أبن أخيه الذى كان نائبه وولى عهده ووارثه فى الملك والتجأ الى حكومة يبرس، فأرسل بيبرس معه جيشاً عرمرماً بحجة تأييد حقوق الوراثة الى شيكندر فى الظاهر ولكرف الحقيقة كان الغرض من الحملة ضم بلاد النوبة الى المملكة المصرية. فقابل النوبيون الجيوش المصرية الفاتحة وحاربوها بشجاعة عظيمة لكنهم هزهوا أخيراً وتقدم الأمراء المصريون بالجيش الى داخل القطر النوبى وقتلوا وأسروا كل من قابلهم في طريقهم فخضع والى أقليم النوبة الجنوبي لشيكندر واعترف به ملكا عليه بدل داوود الذي أسر ومات فخضعت بلاد النوبة ظها لشيكندر ونودى به ملكا عليها بشرط خضوعه للشروط الآتية: ...

١ -- ان يتنازل لسلطان مصر عن اقليم النوبة الشمالى ( وهذا الاقليم هو الجزء الاهم والخصب في بلاد النوبة )

٢ ــ ان يميد الجزية القديمة وهي أربعائة عبد وثلاثة أفيال وثلاثة زرافات
 وخمسة نمور ومائة هجين ومائة ثور ونصف محصول الاراضي الزراعية .

٣ ـــ ان يطلق كل الاسرى الذين أخــذهم داوود عند حملته الاخيرة على القليم اسوان

٤ -- ان يستولى سلطان مصر على ثروة وأملاك وذخائر وعبيد ملك النوبة
 وجميع الامراء الذينماتوا في أثناء القتال

ه ــ ان يقبل تأسيس وكالة سياسية فى دنقله عاصمة البلاد ويقم فيها المندوب المصرى الذى يراقب جمع الحزية المستحقة للسلطان.

وما يجب ملاحظته هنا ان هذه هي المرة الأولى التي خصصت فيها بلاد النوبة حقيقة للنفوذ الاسلامي منذ ظهوره رغم الهجمات التي كانت تتوالى عليهم منحين الى حين. وقد أوجد جمع الرقيق للجزية الفوضي وفساد نظام الحسكومة والحروب المستديمة بين الدويلات النوبية ولذا تعسر ايجاد حكومة قوية منظمة في السودان وابتدأت الممالك السودانية تسقط الواحدة بعد الاخرى.

ولما وضع المماليك يدهم على اقليم النوبة الشهالى عاملوا أهله كعادتهم مع فل بلاد يفتحونها وهو أنهم خيروهم بين اعتناق الاسلام او دفع الجزية فاختار الاهالى دفع الجزية وصار فل ذكر يدفع ضريبة عن نفسه ديناراً واحداً عن كل سنة . ولم يحتل الجيش المصرى مدينة دنقلة إلا سبعة عشر يوما فقط اذ بعد الن أتم الأمراء عقد المعاهدة مع شيكندر ملك النوبة الجديد عادوا بجيوشه الى مصر تحت. قيادة الامير اق سنقر الفرغني سنة ٣٧٤ ه

\* \* \*

فنى عام ١٢٨٧ م ( ٣٨٥ ه ) أرسل الملك عدود حاكم أقاصى جنوب السودان سفيراً الى مصر يشئو للسلطان قلاوون من تابعه الملك شيكندر لغزواته المتوالية. لبلاده لجمع جزية العبيد، فارسل قلاوون مع السفير أميراً مصريا ليحقق الشكوى فى مكانها بنفسه، فلما مر الوفد فى طريق عودته بالملك شيكندر قبض عليهم بأمره وأراد اعدامهم الا ان أمراء دولته أرجعوه عن عزمه هذا وخلعوه عن عرشه وولوا بدلا منه و شمامون . ملكا عليهم، وسمحوا للوفد بالسير الى غايته الا ان قلاوون رغم هذه الترضية أرسل حملة قوية ليمحو الاهانة التى لحقت بسفيره وليعيد بالفتح بلاد النوبة

قلما علم شمامون بغرض قلاوون ، أرسل لتابعه حا لم الاقليم الشمالى يأمره فيه بأن لايحارب المماليك وجها لوجه بل يخلى لهم البلاد بعد تخريبها حتى دنقله حيث تجرى هناك الواقعة الفاصلة ، الا أن الملك شمامون هزم أيضاً أمام دنقله وفر هاربا الى الصحراء ، فاختار المماليك للعرش ابن أخت شمامون بشرط ان يخضع لسلطان مصر بنفس الشروط وعاد جيش قلاوون الى مصر محسسلا بالغنائم والاسرى والسبايا .

وما نادت الجيوش المصرية تفارق الآراضي السودانية حتى عاد شمامون الى عرشه وطرد الملك الجديد الذي قبل الخضوع لسلطان مصر، ولما وصلت هذه الاخبار الى البلاط المصرى حتى سارع قلاوون بارسال حملة قوية جداً الى بلاد النوبة للقضاء عليها نهائيا فسارت الحملة اليها فاخلي شمامون الطريق أمامها حتى وصلت الى دنقلة وأعادت اجلاس صنيعتها على العرش مرة أخرى، وترك قلاوون حتى عاد في دنقله . ولم يمض على خروج حملة قلاوون من السودان ثلاثة شهور حتى عاد شمامون وقضى على الحامية وذبح المالك الجديد وجلس على عرش النوبة حتى وافاه الموت . ولم يقو قلاوون على ارسال حملة ثالثة ضد هذا الملك العنيد .

أما فى عهد الملك الناصر بن قلاوون ، فقد سارت الى مصر عدة بعوث حربية الحبح الجزية واظهار سلطان مصر على تلك الجهات ، ولتأديب السودانيين والعرب الذين اعتادوا نخريب الصعيد ونهبه ، وللسعى فى اخضاع بلاد النوبة اخضاعا نهائيا الني طالما حاول الباصر ان يضمها لسلطان أمير مصرى ، وبقيت الحالة مضطربة مدة من الزمان ، ثم رجعت فها بعد الى ما كانت عليه من الهدوء والسكبنة .

وبقيت الحالة كذلك حتى عام ١٧٦٦ م فى عهد السلطان ، شعبان ، فارسلت حملة بحرية هامة وبرية الى سواكن جنوباً لحماية حدود الصعيد ، وللاد النوبة من عبث قبائل البدو ، فكان رائد هذه الحملة الفلاح ، غير ان فظائع حاكم اسوان المصرى الشنيعة أثارت حقد القبائل السوادانية المجاورة فانقضو اعلى حامية المماليك في أسوان فافنوها ذبحاً ، وتركوا المدينة فريسة للنيران

استمرت الاحوال بين الاستقرار والهياج في عهدى دولة المماليك كما دأينا حتى سقطت مصر تحت الفتح العثماني ، أو في عصر البيكوات المماليك ، فني هذا العصر تلاشت الممالك السودانية المسيحية وأصبحت تأن تحت مظالم الاعراب تجار الرفيق ، الذين ما كانوا ليخضعوا لحكومة خاصة ولا ليستوطنوا مكانا معلوماً ، وفي ذلك الحين ، ا كتسحت مملكة نوبية سودا ، الممالك النوبية الجنوبية الخاضعة لمصر ، وانتخب القواد السوادانية من بينهم سلطانا عليهم وجعلوا مدينة سنار عاصمة ملكهم .

وفى سنة ١٧٠٦ م اعتنق ملك سنار الديانة الإسلامية . ولم يـكن هذا الملك

ذا نفوذ أو سيادة على ممالك السودان الجنوبية لآن الممالك السودانية الشهاليسة كانت قد خربت من مدة وتسلط عليها عدد كبير من زعماء القبائل العربية الذين نزحوا اليها عن طريق سواحل البحر الآحمر بقصد الاستيطان والاتجار بالرقيق وبالرغم من اسلام ملك سنار فقد بقيت جماعات كثيرة من المسيحين منتشرة فى طارجاء السودان ، ولهاعدة كنائس أيضاً وكان نفوذها الاسمى يومئذ متصلاتقريباً الى حدود مصر الجنوبية كما يتضح لك ذلك من حادثة الدكتور رول وقد ذكرتها مدام بتشر فى كتبها عن تاريخ الامة القبطية فى الفصل الثامن والستين من المجلد الرابع فليرجع اليها من يرغب فى زيادة التوسع .

وبقيت أحوال النوبة المسيحية فى تدهور وانحطاط حتى سادت القبائل العربية أكثر السودان وزالت جميع الممالك النوبية من الوجود الى الابد حتى انه أيام الحملة الفرنسية لم يوجد ولا مسيحى واحد فى بلاد النوبة نلها.

وفى أواخر عهد المماليك البكوات زالت سلطة مصر عن السودان نهائيا الى ان فتحه محمد على ماشا وضمه لمصر

#### -- Y ---

أول ظهور العلاقة بين المماليك وأرمنيا عام ١٢٦٢ م في عهد السلطان بيرس إذ قام هيشوم ملك أرمنيا بتحريض التنار وبمعاضده سلطان دولة الروم السلجوقية ، بالاغارة على الحدود المصرية السورية وقامت جنوده بحصار مدينة عنتاب ، فسير يبرس حملة تأديبه للاقتصاص من هؤلاء المهاجمين ، فالتجأ الارمن الى طلب المساعدة من الصليبيين والمغول ردا لهجمات يبرس عليهما فامده بالمدد فحاصروا مدينة حارم ولكن قدوم الشتاء القارس اجلاهم عن المدينة ، وأما يبرس فلم يكفه تراجع أعدائه عن حدود بلاده ، بل تقدم وضرب جميع الصليبيين الذين ساعدوا أعدائه وفي عام ١٢٦٦ أرسل حملة قوية اخترقت مضايق الصليبيين الذين ساعدوا أعدائه وفي عام ١٢٦٦ أرسل حملة قوية اخترقت مضايق كليكيا وتقدمت حتى أرمنيا ولم يساعد المغول حليفهم القديم فقد هزم الملك هيشوم هزيمة منكرة وقتل أحد أولاده في المعركة وأسر الثاني وحل الى مصر ليزين به موكب الامير المنتصر ، وتقدم يبرس في أرمنيا مجتاحا إياها من شالها الى جنوبها كالعاصفة الهوجاء وأما عاصمتهم سيس فقد صاعت كلها طعمة النيران والسلب والسيف

وكان فرسان الهيكليين يدافعون عن أحدى القلاع الارمنية ، فاستولى عليها يبرس عنوة بعد حصار طويل ، وذبح أكثر الفرسان وأسرت أطفالهم وسبيت نساؤهم ، وفى طريقه مر بأحد المدن المدعوة ، فاراً ، وكانت مدينة عظيمة ومركزا مهما وكان أهلها أشدا ، أقويا ، عملوا على منأوه بيبرس ومهاجمة مؤخرة جنده فهاجم المدينة انتقاماً من أهلها وحول كنيستها الى جامع وحمل جميع اطفال المدينة الى القاهرة وكان منهم بعد ثذكثير من عظما ، المماليك وأمرائهم

وفى عام ١٢٦٧ م خضع الملك هيشوم وقبل حماية المصريينودفع الجزية لهم

واستولى المصريون على عدة معاقل وحصون مهمه على الحدود الارمنية لتأمين الحدود السورية ، وبقيت الحالة ساكنة هادئة الى ان عاد الارمن مرة أخرى الى التحالف مع المغول ضده فى عام ١٢٧٣ م فسكن لهم يبرس حتى ١٥٠ مخاوفة الصليبين والمخول بعد هزيمتهم فى موقعة الفرات فى نفس السنة وانقض على بلادهم وثرك الحرية لجنده ليعيثوا فى أرمنيا فساداً كما يشاءون من طرسوس حتى اطنه واحرقت فى هذه الغارة أهم مدينتين أرمنتين و مسيس ، و و المصيصة ، وأصبحتا كوما من التراب وعند ماجمعت السلائب والغنائم بعد عودة الحلة كانت أعظم من ان يسعها فضاء مدينة انطاكية ١٤

واستمرت علاقة الخضوع الارمني للمصريين حتى عصر قلاوون سنة ١٢٨٥م فانتهز فرصة شكوى الآرمن من أحد الامراء المماليك ، فهاجم قراهم وعاملهم معاملة صارمة جداً ، وفرض عليهم جزية كبيرة ، وأجبرهم على تسلم جميع الاسرى المماليك وأما اسراهم هم فابقاهم للعمل فى اقامة القلاع وتشييد الحصون وخدمة الامرا. وكانت هذه الحملة مذلة للارمن حتى إنهم خضعوا خضوعا تاماً حتى عام ١٢٩٨ م في عهد السلطان لاجين، الذي ثار عليه المماليك فاراد أن يبعدهم عن العاصمة ويشغلهم بحرب جديدة تبعدهم عن التفدير في حبك المؤامرات فارسلهم على رأس جيش قوى الى ارمينيا التي النت الظروف مساعدة على ضمها لمصر اذ أن أفراد الاسرة المالكةفيها كانوا في خلاف بين أنفسهم على اعتلاء العرش، وكان غازان المغولى مشعولا بالتورات الداخلية التي شبت في بلاده ، فرضي ملك الأرمن بجميع شروط السلطان ولمن هذا رفض فبول تسليمه لأن الغرض الاصلى لم يكن فتح أرمينيا بل ابعاد زعماً الممائيك عن مصر ، ولذا أرسل لاجين أوامر صارمة توجب زحف الجيش المصرى على أرمنيا ولم يلق الجيش مقاومة تذكر فى طريقه فقد استولى على جميع المدن والقلاع فى مدة لانتجاور عدة شهور ، وعاد الجيش مثقلا بالغنائم والاسلاب الى سوريا واما السلطان فقد أصدر أمره مرة أخرى بعودة الجيش لاقتحام معقل النجمة , رغم تسليمالارمن ، الذي نان يعتبر أقوى وأمنع حصن فى كل بلاد أرمينيه لموقعه اجنذ إنى . وفعلا سلم الحصن بمد حصارقوی دام أربعين يوماً ونهبت محتويات احدي تم زك بعد ذلك هذا المعقل

المنيع للنيران فاتت على محتوياته. وفى مارس عام ١٣٠٧ فى عهد الملك الناصر، سارت حملة اخرى لمعاقبة الآرمن لمساعدتهم المغول ضد جنود مصر، فزحفت هذه الحملة حتى وصلت الى عاصمة ملكهم « سيس ، وعاثت فى المدينة زمانا ثم تركتها عائدة الى سوريا بعد أن قضت وترها من الانتقام

ولم يتلق الارمن من هذه المعاملة غير الرحيمة دروساً فيخلدوا السكينة بل بالعكس قاموا في العام التالى سنة ١٣٠٤ بمساعدة المغول ( في حربهم الاخير سنة ١٣٠٣ مع الناصر ) وامتنعوا عن دفع الجزية لمصر، فارسل لهم الناصر حلة قوية اجتاحت البلاد دفعتين واستولت على معقل د تل حمدون، آخر معاقل وحصون الارمن وكان بداخله جميع أمراء وعظماء الارمن وأعملوا السيف في جميع قاطنيه ولم يتركوا البلاد الا بعد ان دفع أمير سيس جميع المتأخر عليه لمصر مضاعفة وفي طريق عودة جنود الناصر المظفرة حملت على المدروز في معقلهم الجبلى في كسراوان ( بين طرابلس ودمشق ) انتقاماً منهم لمساعدتهم للارمن ضد قواته

وعاد الأرمن مرة ثالثة للعصيان عام ١٣١٤ م فى عهد الناصر (للرة الثالثة) أيضاً فارسل لهم حملة قوية حاصرت مدينة ملطية ، ورغم أن المدينة سلمت للجند بدون قتال ، فان جنود المماليك لم يرحموا كبيراً ولاصغيراً ولاعسكريا ولا رجلا مسالما ، فان جميع أهل المدينة ذبحوا عن بكرة أبيهم وكان المؤرخ الشهير و أبو الفداء ، حاضراً هذه الموقعة ، وحاول عدة مرات ، منع الجنود من عمل هذه الفظائع ولحنه كف عن ذلك خوفا من اتهامه بالتشيع لهم وكان يشتغل وظيفة نائب حماه وأخذ أطفال ملطية ليضموا لصغار المماليك ، والرجال والنساء ليباعوا في أسواق النخاسة

وكاً نما كان حكم الناصر شؤماً على الارمن فقد حدث أنه فى عام ١٣٢٣ م تولى عرش أرمنيا وليو الحامس، الطفل القاصر وكان حوله الف من المطالبين بالعرش وكان كل منهم يعمل لحسابه الحاص فانتهز الناصر هذه الفرصة ليضم أرمينيا لملكه الحاص فارسل حملة فى عام ١٣٢٧ تحت سنار جمع الجزية، لتحتل البلاد، وليوسع حدوده نحر الشرق، وكان المغول منذ ان اسلوا تخلوا عن حماية الارمن ، ولم يجد « ليو ، حوله نصير ا واحداً يأخذ بيده فسلم بمطالب المصريين وهادنهم

ولكنه حدث ان أعلن بعد ذلك بعام البابا جون الثانى عشر حملة صليبية على مصر يقودها فيليب السادس، فظن و ليو ، ان الخلاص قد آن مع هذه الجملة فامتنع عن دفع الجزية وأرسل جنده تهاجم الحدود المصرية السورية، ولمكن لم يلبث مشروع الحملة الصليبية ان قبر بموت البابا واجتاحت الجنود المصرية البلاد مرة اخرى وضربت مدينة وأياس، وهدمتها على أهلها ولم تسمح لفرد منهم بالخروج من المدينة، فاذعن عند ثذ ليولمطالب الناصر، فجلت الجنود المصرية عن بلاده بعد أن جمت الضرائب المتأخرة مضاعفة والاسلاب والغنائم ومصاريف الحلة

وفى عام ١٣٦٩ م قام بلبغا فى عهداستبداده بالاقتصاص من الارمن لمساعدتهم القبارصة فى هجومهم على مصرعام ١٣٦٥، فسير حملة قوية غزت أرمنيا واستولت على سيس حاضرتها ، وتقدمت الحملة نحو كليكية ، فاعتصم الملك وليو ، بحصنه الجبلى ولكنه اضطر بعد حين إلى التسليم فأخذ أسيراً الى القاهرة حيث بتى فيها أسيراً حتى توسط له ملك قشتاله ويوحنا الاول ، فاطلق سراحه عام ١٣٨٧ م اسيراً حتى توسط له ملك قشتاله ويوحنا الاول ، فاطلق سراحه عام ١٣٨٧ م ومنه من العودة لبلاده فأخذ يتجول فى أوربا حتى مات فى باريس عام ١٣٩٧ م وبذا قضى نهائيا عام ١٣٧٥ م على أرمنيا المسيحية ، وضمت نهائيا الى ملك مصر ومن بعدهم الى سلك الاتراك حتى أستقلت بعد الحرب العظمى سنة ١٩١٨ م

# طلاقة الماليك برودس وقبرص

#### -- ٧ ---

تبدأ أول علاقة للماليك بقبرص عام ١٢٧٤ م عندما جهز بيبرس اسطولا لغزوجزيرة قبرص لمساعدتها للصليبين فى عكاء ضده فى أثناء حصاره لها (كاهومبين فى فصل علاقة المماليك بالصليبين) ولكن هذا الاسطول لم يصل للجزيرة ولم يقم عماموريته لان عاصفة هبت عليه وهو فى الطريق وحطمت اكثر سفنه فعادت السفن الباقية من منتصف الطريق

وعادت قبرص سنة ١٢٨٩ مرة اخرى لمساعدة مدينة طرابلس، ولكن رغم ذلك فقد سقطت المدينة بعدحصار دام شهراً ونصفاقتل فيه عدد عظيم من رجال المدينة وسبيت نسائهم وذراريهم ، وفى عام ١٢٩١ ايضاً فى عهد الخليل بن قلاوون ارسلت قبرص حملة اخرى لمساعدة مدينة عكا ضد المماليك ولكن رغم كل ذلك ايضاً سقطت المدينة تحت أيدى المصريين الغزاة

ومع ان قوة قبرص نانت لاتساوي شيئا أمام قوات المماليك الصخمة الا قبرص ارادت ان يكون لها نصيب فى فخر الجهاد مع الصلبيين ضد المصريين فارسلت حملة صليبة عام ١٣٦٥ بالاشتراك مع البندقية وفرسان القديس يوحنا فى رودس ، الى مصر فرسا الاسطول أمام الاسكندرية وضرب المدينة ودانت لهم ثلاثة أيام نهبوا من المدينة كل ماطاب لهم أخذه بدون ممانع ، وعندما سمعوا بقدوم مدد من القاهرة تركوا الميناء بسفنهم حاملين معهم خسة الاف اسيرمن أهالى الاسكندرية وضواحيها ، وحدثت هذه الواقعة فى عهد يلبغا ، فاراد هذا الجاهل ان يتأر من الصليبين بالاقتصاص من أبناء دينهم الاقباط فى مصر فأثقل ناهلهم بالضرائب ليجمع منها المال اللازم لاعداد اسطول يقوم بحملة تأديبية ضدالقبارصة والبنادقة . وفى هذا الوقت ارسل البابا سفارة سلية عرضت على يلبغا دفع تعويض عما حدت وفى مقابل ذلك يسمح يلبغا بفتح كنيسة القيامة

للحجاج الصليبيين، ولكنه رغم كل ذلك قبض على السفير وزملائه وحجزهم في القاهرة وأخذ في مواصلة استعداداته للحرب، ولما لم يتلق البابا رداً على سفارته اذن لاهل قبرص بمهاجمة السواحل المصرية فقدم اسطول قبرص عائثا في طول ساحل مصر وسوريا فساداً والحق اضراراكبيرة بالاسكندرية. ودامت هذه المناوشات طول عام ١٣٦٨ م، ولم تسفر عن تتيجة حاسمة إذ إن القنال كانبينها سجالا فوجد يلبغا إنه خير له إن يستحوذ على مقدار التعويض وعلى المبلغ الذي يعطى له سنويا في مقابل سماحه بالزيارة والحج لكنيسة القيامة، فبدأت المفاوضات بينه وبينهم وانتهت بالصلح وعودة الامور الى مجاريها، وسمح يلبغا بفتح الكنيسة للزوار ودفع اهل رودس وقبرص قيمة الغرامة وتمن الرقيق الذي سرقوه من الاسكندرية

انقطعت الصلة ما بين القبارصة والمماليك حتى عام ١٤٠٣ فى عهد خليل ابن برقوق اذ هاجم اسطول قبرص الاسكندريه ونهبها ، وعاد اسطول اخر فى السنه التالية ١٤٠٤م الى نهب الشواطى. السورية وخصوصاً مدينة طرابلس الذين لم يبعثروا فيها علىذاقيمة الا وأخذوه ، وبعد ذلك بشهرين نزل جيش ضخم يحمله اسطول قبرصى عظيم مكون من اربعين سفينة الى مدينة بيروت فاحرقوها وضربوا قلاعها واللاد المجاورة لما مر. صيداً الى طرابلس

وكا ثما استطاب لاعل قبرص مهاجمة سواحل مصر وسوريا فاتخذوا لها مهنة القرصنة ديدنا ، فارسل ، برسباى ، حملة لمعاقبتهم على جرأتهم هذه الغريبة فوصلت سفن اسطوله الى لياسول سنة ١٤٧٤ م وأحرقوها وعادوا بالاسرى مى أهلها ، فشجع هذا الفوز السلطان على أن برسل اسطولا كاملا لفتح الجزيرة وضمها الى أملاكه سنة ١٤٧٥ م سارت سفن الاسطول من الاسكندرية الى فيا غوستا واستولت الجملة عليها بعد عناء واستولت ايضا على « لارناقه » « ولياسول » واستولت الجملة عليها بعد عناء واستولت ايضا على « لارناقه » « ولياسول » مرة أخرى وعادت غانمة الى مصروفي رطبها ألف أسير، بيعوا في أسواق القاهرة ، ولكن السلطان أمر أمر أفي بيع هؤلاء التعساء بدل على منتهى الرحمة وهو أن لايباع الاطفال أو القرابة القريبة بدون أن يباع معهم أهلوهم أو من يعولهم

وفى العام التالى أرسل حملة أقوى من سابقتها وأكد لامرائها وجوب فتح الجزيرة كلها، فسارت الحملة وأسرت الملك وجانوس، ملك قبرص، وعادت به الى القاهرة. وفى اليوم التالى جلس السلطان على شرفة قصره ومعه سفراء الدول والامراء والعظماء ومرأمامه الملك الاسيروخلفه أبناء وطنهالبائسون فى الاغلال يحملون فوق أكتافهم تاج ملكهم الصائع وتقدم الملك وهو برسف فى الاغلال وقبل الارض عند قدى السلطان — وبعد اسبوع دفع قناصل الدول الاوربية مجتمعين فداء لاطلاق سراح وجانوس، ومنجهة أخرى قبل ملك قبرص مطالب السلطان، فافرج عنه وخلع عليه برسباى حلة رسمية وجوادا وسمح له بالعودة الى الجزيرة على أن يكون تابعا لسلطان مصر ونان مقدار الدية حوالى ثلثاتة الف دينار ونانت الجزية السنوية عشرين ألفا . ونما يحسن ذكره هنا ان المؤرخ أبا الحاسن نان حاضراً تلك الحفلة وقد أثر فيه منظر ذلك الملك وذكر عنه أنه نان يحسن اللغة العربية

ومنذ ذلك الحين سقطت قبرص تحت حكم المماليك وبقيت في أيديهم حتى عهد سقوط دولتهم الثانية . وانا نجد في المدة التي تلت عهد برسباى أخبارا طويلة عن علاقة المصريين بتلك الجزيرة الثانية خصوصا في عهد و اينال ، سنة ١٤٥٩ م الذي عاضد و جيمس الثانى ، رئيس أساقفة نيقوسيا والابن غير الشرعى للملك السابق ، ضد شارلوت الابنة الشرعية وصاحبة العرش ولكنها قبلت أن تزيد الجزية فتخلى السلطان عن صنيعته ولما أخلت بوعدها أرسل لها حملة ليبعدها عن العرش وينصب عليه بدلا منها أغاها جيمس إلا أن البابا وولايه سافورى ساء شارلوت وتم الصلح بينهما وبين المماليك على مقدار الجزية وحماية مصر . ومن ذلك الحين لانسمع عن أية علاقة بين هؤلاء والمماليك إلا علاقة الجزية والحماية حتى سقوط دولة المماليك الثانية

## ولاقة الماليك

### ببعض الدول الاجنبية الاخرى

#### -- A ---

كان للماليك علاقات أخرى غير التي ذكرناها مع بعض دول أخرى أجنبية ولما كانت هذه العلاقات ليست بذات اهمية كبرى حتى نفرد لـكل منها فصلاقاتماً بذاته رأينا إن نوردها كلها هنا فى فصل واحد

فني عصر قلاوون عام ١٢٨١ م توجهت رسله وسفراؤه الى جميع الدول المحيطة به ولكي يحافظ على العلاقات الودية التي أحكم أواصرها سلفاؤه بينهم وبين جيرانهم ، فلما اعتنق أمير قبجاق الاسلام ، أرسل قلاوون وفداً يهنئه بذلك فعاد الوفد محملا بالهدايا ومعدرسول موفد من قبل قبجاق يطلب باسم مولاه لقباً مصريا وشارة من شارات الشرف .

وفى عهده أيضا وفدت عليه الوفود من أمام اليمن تحمل الهدايا من العبيد رأسيلة والتوابل وأنواع الطيور النادرة . وتبودلت بين قلاوون وبين أميرسيلان سفارات الردة درسائل المصافاة ولم يقصد قلاوون من ذلك إلا غرضا واحداً وهو ضمان استمرار وارتقاء التجارة والمواصلات مع بلاد الهند والشرق

والتفت قلاوون الى عقد المحالفات مع الدولى الاوربية بعد ان وطد دعائم الثقة به فى الشرق، قابرم عهداً بينه وبين المبراطور دولة الروم الشرقية وكثير من دول أوربا وافطاعاتها، وفى عام ١٢٨٦ م وقع معاهدة تجارية حربية مع جنوه وقشتاله وصقلية.

وفى ملك بيبرس الجاشنكير البرة الثانية تفككت أواصر المودة التي عقدها قلاوون بينه وبين جميع الدرل الأوربية خاصة والشرقية عامة ، وانا لنجد ذكراً طويلا فى الفصول السابقة نحارباته بدول السرقى ، الا انه حدث حادث فى غضون حكمه فى عام ١٣٠٧ جدير بأن يدون هذا درابته ، فقد حدث ان أرسلت حلومة

اراجون وفداً الى سلطان مصر تطلب اليه ان يسمح بفتح بعض كناتس خاصة في سوريا وبيت المقدس ومصر ويفك أسر قنصل دولتهم الذى كان سجيناً في مصر فاجاب بيبرس طلباتهم ولكنه حدث انه في أثناء سير الوفد عائداً الى الاسكندرية ليحر منها الى بلاده ، أرسل السلطان يطلب القبض عليهم لانه نكث بعبوده لهم ولانه لم يحصل منهم الفدية اللازمة لاسترضائه . فلما وصل رسل السلطان إلى الوفد قبض عليهم الاسبان وحولم معهم وأبحروا بهم من الاسكندرية فاثار هذا العمل سخط بيبرس ومع ماقدمته الدول الأوربية بواسطة سفرائها من الترضية السلطان فان غضيه لم يحمد . و فانت هذه الحادثة سبافي اضرام نار حقده على المسيحيين المسلطان فان غضيه لم يكن لهم ضلع في هذه الحادثة ، فامر باخراجهم من جميع و ظائف المحربين الذين لم يكن لهم ضلع في هذه الحادثة ، فامر باخراجهم من جميع و ظائف الحكومة وشدد عليهم في تنفيذ ما فان مشروعا لهم من ركوب الدواب . وهدم صوامع اليهود وكنائس المسيحين وختم أعماله باصدار مرسوم شديدالوطأة عليهم ومم ان هذا المرسوم كغيره لم يلبث ان أهمل مفعوله تدريجيا و لـ كن فرض اعادة الممل به كان خطراً منتظراً لمؤلاه المساكين في كل حين .

وأجد انه من الملائم ان أنشر خلاصة هذا المنشور لغرابته و كان من المحتم على الاسرائيلي ان يضع على رأسه عمامة صفراء والقبطي عمامة زرقاء ليمكن التمييز بينهما عن بعد ، وحتم على نسائهم لبس ثياب خاصه لتميزهم وحرم عليهم ركوب الخيل وسمح لهم بامتطاء البغال بشرط ان يركبوا وأرجلهم في جنب واحد من أجنب السرج الذي حرم عليهم تزيينه وعند مرورهم وهم ركوب على مسلم فيجب عليهم فسح الطريق لركابه وان يتريثوا ليحيوه حتى يمر ، وحتم عليهم تحية المسلم وهم وقوف ثم يجب عليهم الا يرفعوا أصواتهم على أصوات غيرهم من المسلمين والا يتصدروا المجالس دونهم ، والا يحتفلوا ، بأحد الشمانين ، جهاراً وألايقرعوا أوغنيمة من غنائم المسلمين وألا يتعلموا القرآن ولا ينقشوا على خواتمهم أو على أوغنيمة من غنائم المسلمين وألا يتعلموا القرآن ولا ينقشوا على خواتمهم أو على دورهم أي كتابات عربية وان يلبسوا صلبانا أو جلاجل على صدورهم أذا أموا المامات العمومية وأذا اتصل رجل منهم يمسلمة كانجزاؤه القتل ، انتهى

انتهى عصر بيرس الجاشندير وعاد الناصر لملكه المرة الثالثة كما أسلفا في

الفصول الاولى

وفى هذه المرة اهتم اهتماما شديداً بنشر دعوته خارج بلاده وخصوصا فى الحرمين الشريفين ، فقد كان الحلاف مستحكما بين أشراف مكة والمدينة لأن كلا منهما أراد نشر نفوذه على الحرمين فانتهز الناصر هذه الفرصة وأوقع بالفريقين وفان ذلك داعبة لبسط نفوذه على تلك الاصقاع .

وفى ذلك الحين نمك أوبلجيتو الزعيم الشيعى المغولى مر ضم الاشراف الغاضبين على الناصر لصفة ، وضمهم الى مذهبه الشيعى فدعوا له في مكتو استبدلوا اسم السلطان باسمه ولـكن بعد حين قصير تمكن الناصر من إعادة المياه الى مجاريها وذلك إن الب العرب على الاشراف والحامية المغولية فقاموا عليهم وطردوا الحامية وأعادوا اسم الناصر الى الخطبة . وبذلك صار الناصر للمرة الثانبة صاحب السلطان على تلك البلاد . ومن ذلك الحين إلى البوم اتبعت سنة ارسال الغلال السنوية الى أهالى ممكة والمدينة من الحزانة المصرية .

وفى عصر هذا السلطا نأيضاً ثار الدروز فى سوريا على حكمه وهاجموا مدينة ، جبلة ، واقعوا بأهلها الفزع والرعب وهم يصيحون ويهالون قائلين ، لا اله الا على ال الله الناصر النهم حمله شتتت شملهم ونشر منشوراً يعاقب فيه عقابا ما ما كل من يحاول ان يذيع هذه العقيدة الفاسدة . فقد كان فى الدروز فئة تعتقد ان علياً هر حالنى السموات والارض وان كل نسله مقدس طاهر. وقد فسروا القرآن بحسب أهوائهم وأباحوا تعاطى الخر والمسكرات ، واعتقدوا فى تقمص الارواح وهذه الفئة الدرزية هى التى قامت بتلك الفتنة التى أخمدها الناصر وهى فى المهد وقد بسط الناصر نفوذه على جميع دويلات المغرب ، وكان أمير طرابلس وقد تمكن أمراء طرابلس بمساعدة مصر لهم من الاستيلاء على ايالة تونس .

وكان الناصر لايفتاً يتدخل في شارن جزيرة العرب وفي منازعات أمرائها ليتمكن من تقوية نفوذه رؤن سالاطين المماليك يهتمون جداً ببسط نفوذهم على الجزيرة العربية الإغراض شتى أعمها التجارة والدين لانهها في طريق متاجرهم من الشرق ولان نفرذ الحلاة الدينية كان لابد من أن تزكيه بلاد العرب

وقد دارت بين الناصر وجيرانه من الممالك رسائل المودة وسفار التالسلام، وفي عهده وصل الى مصر وفدان من ابن طغلون أ مبراطور الهند يطلبان والناصر مساعدته لهامند طاغية المغول، وقد استمر تبادل السفرا. بين القسطنطينية و مصر لان الدولتين كانتا تخافان عدواً مشتركا وهو القبائل التركانية.

وكانت علاقات الناصر مع الدول الاوربية علاقات ودية جدية وخصوصاً مع البابا الدى أرسل للناصر خطابا يطلب فيه معاملة المسيحيين النازلين فى دولته بالاحسان والعدل مقابل معاملته هو (البابا) للمسلمين معاملة صالحة فرد عليه الناصر رداً لطيفاً واعداً بذلك، وقد جا إلى مصر فى ذلك الحين وفدان أوربيان آخران لهذا الغرض نفسه فقو بلا مقابلة حسنة، وكان من جرا د ذلك إن سمح الناصر للاقباط بلبس عمامات بيضا مثل غيرهم من الوطنيين .

بقسى نفوذ مصر على الدول الاجنبية قوياً با تركه عندما مات ، وأعقبه على الملك أولاده الاطفال الذين أساءوا الحمكم وثولى كثير منهم العرش مدة لاتطول عن ثلاثة شهور لابل ان أحدهم بتى على العرش أيام قليلة ، ومع كلذلك كانصيت مصر ذاتعاً فى الممالك الاخرى حتى ان ملك الهند أرسل للمرة الثانية (كما أسلفنا) بعثاً يحمل الهدايا والتحف لسلطان مصر ليعترف بملكه ولتولية الخليفة عرشه . ومع ان الخليفة لم يكن ذا نفوذ يذكر فى مصر فانظر عظمة نفوذه خارج مصر وكان ذلك فى عصر الملك الصالح علاء الدين من أبناء الناصر .

وفى عصره أيضاً تطلعت بلاد اليمن للاستيلاء على جزيرة العرب. إلاان المماليك بمساعدة العرب اعاد والسلطان جزيرة العرب لحسكم مصر .

وبعد هذه الحوادث تضاءلت أهمية مصر ومركزها فى عالم السياسة الخارجية وقضى على نفوذها القضاء الاخير امتدت دولة المماليك شهالا فى آسيا حتى تخطت أرمنيا وجبال طرسوس إلى آسيا الصغرى ودولة السلاجقة التى بعد أن ضعف نفوذها بسط المماليك حكمهم على الدول التركمانية التى كانت خاضعة قبلا لها ولم يكن نفوذ المماليك على تلك القبائل نفوذاً كلياً بل كانت هناك علاقة أكثر مايقال فيها انها علاقة حماية وخراج ولم يكن المماليك يتدخلون فى شنون تلك الدول مادامت تخضع لهم فى مسائل الخراج والجزية وتنصيب الوالى

فبعد أن سقطت دولة الارمن كما بينا في الفصل السابق عام ١٣٧٥ ما أصبح الطريق الى آسيا الصغرى مفتوحا أمام المماليك. فني عام ١٣٧٨ قام حاكم سوريا المصرى بحملة قوية ليضم الى سلطانه احدى الدويلات الملاصقة لحدود أرمنيا فهاجم دويلة و أبناء ذى الغادر ، وهي احدى الدول التركمانية التي أسست على انقاض دول التتار ورأسها قاجا بن ذى الغادر وقد استولت على كردستان ردياربكر وعلى جزء من أرمنيا الا ان هذه الحملة بارت بالفشل . وبهذه احملة بدأت أولى العلاقات بين المماليك والقبائل التركمانية . وبهذا وبعد ان كانت هذه القبائل أخلص أصدقاء مصر وحماة حدودها من الشهال أصبحت ألد أعدائها وأشده على الاطلاق وكان ذلك داعية بعد ذلك لفتح مصر على يد سليم الأول وضياع استقلالها الى اليوم . وقد قال المقريزى في ذلك إن هذه الحملة كانت السبب الاه في ضياع استقلال مصر

وفى تلك الاثنا. كانت دولة الاتراك العثمانيين ينموسلطانها ويقوى. وبدأت القبائل التركانية تنضوى تحت لوائها (سنفرد لعلاقتها مع المماليك فصلا خاصاً) وبذا أصبحت خطراً كبيراً على حكم مصر فى آسيا الا انه رغم ذلك فقد أخضع المماليك امارة ذى الغادر مرة أخرى اخضاعا تاماً لحكهم و فوضعوا عليها

جزية كبيرة وحتموا عدم تولية سلطان على عرشها الا بأذن سلطان مصر، ثم بعد ذلك فى عام ١٤١٧م خلعت المعاقل التى على حدود أرمنيا نير الطاعة المصرية، فخرج لهم السلطان شيخ فى ربيع عام ١٤١٨م مستصحباً معه الخليفة وقاضى القضاة وزحف بحيش قوى استرد به طرسوس وأخضع المتمردين ومما ساعده على نصره هذا تشاغل الاتراك عنه بحروبهم مع التتار فى آسيا لاسترداد ملسكهم الذى أضاعه تيمور

وفى نفس السنة أيضاً أخضع زعيم كردى يدعى • قره يوسف ، (ورد ذكره في العلاقة مع التتار ) قبيلة , قرهقيون ، وتولى رياستها وقيادة جنودها وأخضع بهم بلادكردستان كلها . ومن ثم عاد قاصداً غزو سوريا فعاد السلطان شيخ مرة أخرى إلى سوريا لاخضاع المتمرد، الا ان قره يوسف ترك سوريا وعاد إلى الشمال مبقياً في حوزته أرمينيا ، وتجرأ لذلك تركان آسيا الضغرى فاستولوا أيضاً على طرسوس ، وعند ذلك أرسل شيخ أكبر أنجاله على رأس الجيش ليعيد إلى مصر ولايتها المفقودة فتوغلُ في آسيا الصغرى في غزوة موفقة مستوليا على كل مافى طريقه حتى وصل الى , قيصرية ، و بعد أن أدب العصاة وطرد قره يوسف وأعوانه وأجلى التركمان عن الحدود المصريةعاد في موكب حافل الى مصر وفي ما يو عام ١٤١٠ م عاد « قره يوسف ، مرة أخرى لتهديد الحدود المصرية، طالباً اعادة المنهوبات التي أخذت منه ومنها جواهره النفيسة الغالبة الثمن وكان شيخ السلطان في حالة النزع الآخير فلم تتحرك الجنود لصده. وعقب وفاة شيخ أزمة طويلة استمرت في مصرلتولي العرش بينالمماليك الذين بقوا يتنازعون الحكم بينهاكان قره يوطد دعائم حكمه في شهال سوريا وبقيت الحالة كذلك حتى عام ١٤٢٩ في حسكم برسباى عند ما أغار و قره يلك ، زعم القبائل البريانية التي اهآه تيمور لمساعدته له في حرومه ضد مصر باقطاعه امارة . سيواس ، على الحدود المصرية فارسلت مصر حملة تأديبية لاعادة الامن الى نصابه فخربت هـذه الحملة المدن والحصون وكل ماقابلته في طريقها وهدمت مدينة الرها وباعت أطفالها ونساءها في أسواق الرقيق ، وقد سلم ابن قره يلك احدى الحصون إلى المصريين بشرط خروجه بنفسه الاانه رغم ذلك أسره المصريون، وحـدثت ثورة بين الجنود كانت نتيجتها ان الجنود أبوا التقدم بل عادوا ادر اجهم الى سوريا فما كان من قره الا ان عاد لينتقم لولده الاسير ، وأغار أغارة شعواء على الحدود السورية ولسكن الطاعون والوبا مفنكا ، بجنده فتكا ذريعاً وانتهت بذلك الحرب التي لم يقدر على اتمامها

وى اثناء ذلك كانت الجنود المصرية تحتل بقية الولامات الاسيوية التركانية لتحافظ على ولائها لسلطان مصر فكانت حامية في «كرمان» وأخرى في « ذى الغادر» وقد حدث في اثناء تلك الحروب أن أسرابن حاكم ذى الغادر فاوفدت أمه الى مصر هدايا نفيسة وجوارى لتحصل من سلطان مصر على العفو عن ابنها وفي الاعوام التالية بدأ الشاه روخ يدفع حكام الولايات التركانية الخاضعة لمصر الى الثورة ويمدهم بالجند والذخيرة ولكنه حدث في اثناء ذلك أن هلك « قره يلك » في أغسطس سنة ١٤٣٥ بينها كان يقاتل بحانب الشاه مع زعماء الوير في د ازر نجان » إلا أن احداولاده تولى زعامة القبائل بدلامنه و ثار على حكم مصر وقام معه أيضاً في ثورته هذه كثير من زعماء القبائل إلا أن برسباى أرسل حملة في يونيه ١٤٣٨ مظفرة بسطت نفوذ مصر على النصف الشرقي من آسيا الصغرى بينها كان النصف الغربي تحت حوزة الاتراك العثمانين

ومنذ عهد برسبای تحسنت علاقة الممالیك بالامارات الاسیویة فنی عمسه جقمق عام ۱۶۶۳ م، توالی حضور الوفود من كل الامارات الاسیویة التی طالما شقت عصاالطاعة حاملة الهدایاالغالیة ، مؤكدین ولا. هم لحكم مصر و فانوا یستقبلون فی مصر استقبالا ملكیا \_ وقد حضرت مع احدی هـ ذه الوفود ابنة احد أمراء ذی الغادر فعقد علیها السلطان و تزوج اثنتین من أمیرات آسیا الصغری غیر هذه أحداهما عثمانیة اسمها ، شاه زاده ، وفی هذا العصر نجد كثیراً من سفارات الولاه و الاخلاص التی تبادلت بین البلاطین الترکی والمصری

وفى عام ١٤٥٧ م قام زعيم و الوبر الأسود ، يناوى حكم مصر فى أسيا ، فقام زعماء الوبر الابود زعماء الوبر الابود الوبر الابود الوبر الابود وهزمهم هزيمة منكرة وأرسل رسالة الى مصر ينبئها بذلك و كان ذلك فى عهد اينال . وقد قام هذا السلطان بحملة ضدر ئيس كرمان الذى اعتدى على حدود

موريا واستولى على أطنة وطرسوس وعلى هذا أرسل جيش الى أسيا الصغرى فحاصر قونية وقيسيارية وضرب أرضهما ، ولم يبق على قلعة أو مدينة فسلمت كرمان من غير قتال وأعيد السلم الى نصابه فى ١٤٥٨ م

وفي عام ١٤٦٢ م في عهد السلطان خشقدم كانت سلطة الولاة الاتراك في قبائلهم قد قويت جداً حتى ان هؤلاء أصبحوا لايأبهون بحكم مصر ولا بنفوذها فاراد هذا السلطان أن يتبع طريقة تمكنه من أعدائه جميعا وذلك بأن يتبع طريقة « فرق تسد ، فاغرى ۽ أوزونحسن ، أحد أمر اءالقبائل بأن يستولى على خربوط التابعة الى صاحب ابلستين أحد الامراء التابعين لمصر . وفى نفس الوقت أوعز الى هذا أن لا يسلم المدينة وان يقابل القوة بمثلها ، إلا انصاحب المستيز واصلان، فعان لحيلته فاغتاظ منه السلطان وأرسل ورائه فدائيا من المماليك قتله بطعنة خنجر. فشق أخوة أصلان الطاعة على حكمصر وكان الاتراك يقصدون حاكم ذى الغادر والشاه سيوار في استيلائه على الولايات بينها كانت مصر ترجوان تعين مملونا من مماليسكها فكانت حملة مصرية لمساعدة انصارها ضد , سيوار ، خليفة اصلانالذي يعضده الباب العالى وبهذه المساعدة تمكن من ان يطرد الجيوس المصرية وغزا أراضي الحدود حتى بلغ انطاكية وطرسوس. ولما نال سيوار جميع أغراضه من الفتوح آراد الصلح مع المصريين على أن تهتى في يده فتوحاته طها فاعاد الى مصر جميع الاسرى المصريين مع بعث حيولكن السلطان رفض شروطه وأرسل جيشاً آخرليطمئن على شرفه العسكرى الا أن نصيب هذا الجيش كأن مثل سابقه فقد استدرج جيش قایتبای الی ممر عبد عینتاب وهناك أوقع به سیوار هزیمة مخزیة ، وعندئذ دب الرعب إلى قلب السلطان فارسل له جيشاً ثالثاً هزم أيضاً. وعندتذ سمى سبوار نفسه ملكاً على سورية اذ ان أكثرها كان تحت مطلق سلطانه وعند ذلك علم قایتبای آنه لاطاقة له بحرب سیوار مادام یعضده الباب العالی فارسل الی ترکیا وفدا وسلم بمطالب الاتراك كلها في امارة ذي الغادروغيرها وعندئذكف الباب العالى عن مساعدة سيوار فهزمته جند قايتباى واضطر أخيراً ان ينزوى فى معقله فى ابلستين ثم رضى أخيراً ان يسلم كتابع للسلطان فوعد بذلك. فسار مع حاشيته الى معسكر المماليك ليتلقى الخلعة الملكية والفرمان بتوليته والياعلى ابلستين ولكمه

كان مخدوعا اذ انه حال وصوله للمعسكر قبضت عليه الجنود المصرية مع اتباعه ليحلى بهم السلطان موكبه عند عودته لعاصمة ملكه وفى القاهرة أجبرهذا الزعيم التركانى على الوقوف فى حضرة قايتباى ليهزأ به أمام حاشيته ثم سيق أخيراً مع أقاربه الى القتل.

وفى ذلك الحين بعد ان تخلصت مصر من سيوار ظهرزعيم آخرتركاني انتصر انتصارات باهرة فى ميادين الحروب حتى خشيت مصر نفوذه فقد قام و أوزون حسن ، بقهر زعيم قرة قيون ، كما ذكرنا وإرسل رأسه لمصر ، وكان غرضه من ذلك ان يظهر ولا. ه للجالس على العرش المصرى ورغم كل ذلك ورغم الوفود التي كانت تقدم متتالية تحمل الحدايا والنفائس والخضوع من أوزون للعرش المصرى الا ان مصر كانت تخاف عبث جنوده بالحدود المصرية ، ولما عاد أوزون الى آسيا الصغرى بعد ان اخضع أو اسط آسيا ظها لنفوذه ، أرادان يخضع الامارات التركية لحكه الا ان مدفعية محمد الثانى أوقعت الرعب بصفوفه ١٤٧٧م ومات أوزون بعد ذلك من الحزن عام ١٤٧٥م ، ومع ان الآب كان مواليا لمصر ، ولا أن ابنه وقع موقف المناوى و لسلطانها وقاتل الجيش المصرى وحاول ان يستولى على الرهاعام ١٤٨٨ . وعندتذ استب السلام بين ابن أوزون وقايتباى لان هذا الزعيم التركماني أخلى ميدان الحرب لقوة أعظم منه حلت مكانه ووحدت بحيم القوى التريانية والتركية تحت سلطانها إذ أتحدث أكثر القبائل والامارات تحت سلطان و بايزيد الثانى، سلطان تركيا فنولى سلطانها وقيادتها ووحد جهوده تحت سلطان و بايزيد الثانى، سلطان تركيا فنولى سلطانها وقيادتها ووحد جهوده كلها ضد مصر وسلطانها قايتباى وموعد كلامناعي هذه العلاقة الجديدة الفصل القادم كلها ضد مصر وسلطانها قايتباى وموعد كلامناعي هذه العلاقة الجديدة الفصل القادم

## علاقة الماليك بالاثراك العانيين

-- 1 - --

المشهور إن الآثراك منشأهم الاصلى جبال الطاى ثم جاءوا أوربا زمراً في طلب الرزق أو الغزو قبل الميلاد المسيحى، لان اسمهم و تركى ، ذكره بومبونيوس ميلاوبلينيوس الرومانيان وفانوا يومئذ على ضفاف تنايس و دون ، ثم جاء ذكرهم في سفارة حلهاز يمارخوس من امبراطور القسطنطينية سنة ٦٩ه م إلى الحان الاعظم في الالطاى . وقد وصف الاثراك هناك انهم بدو يقيمون في خيام مضروبة على المركبات ويحرقون موتاهم و ينصبون لهم النماثيل ويضمون فوق قيور الظافرين أحجاراً خاصة

ثم ظهرت أمة الاو وغور وانقسمت الى قسمين والاو نوغور، (١) فى الجنوب و والطقوز اوغور (٢) م فى الشهال ، تم اند بج الاو نوغور فى الفينين ( Fens ) عند الفولغا وظل الطقوز أوغور بعيدين عن غيرهم من العناصر وعرفوا فى التاريخ باسم اوغور فقط وكان بعضهم يقيمون فى ( طرفان ) باسفل جبال تيانشان وهو المكان الذى بلغ اليه الرحالة فون ليكوك سنة ١٩٠٦ ودرسه ونقب عن آثاره وحمل منه كتباً خطية فى عشر لغات مختلفه واكتشفوا أيضاً جثاً بوذية لا تزال بألبسة الرهبان وكان قد قتلهم الاوغور المسلمين فى حرب نشبت بينهما . وكان يقيم بجوار الاوغور قبيلة تسمى الاوغوز ( الاولى بالراء فرائانية بالزاى ) ومنهم بقية فى بخارا وما يجاورها وهم الازابكة . ويعرفون فى غرب غرب تركستان بالتركان وفى آسيا الصغرى بالعثمانيين نسبة الى جدهم عثمان ارطغرل

والسبب في قدوم هؤلاء الاتراك الى آسيا الصغرى انه في القرن الثاني عشر

ـــ١ــ معناها عشرة أوغور لان الاون باللمة الطورابية تساوى عشرة

<sup>-</sup>٧- معناها تشعه أرغور لان الطقور باللعة الطورانية تساوى تسعة

أوالقرن الذى ثلاه ان العباسيين أغروا كثيراً من التركان والسلاجقة على القدوم لآسيا الصغرى، وكان يأتى فى أثر هؤلاه المهاجرين قبائل من بنى جنسهم يساعدونهم ويشاركونهم فى القبائل ومن ضمن هذه القبائل الصغرى والطفيلية كانت قبيلة الاوغوز الذين تبعوا السلاجقة فى دورهم لآسيا الصغرى فاقطعوا ولاية بجوار أنقرة مكافأة لهم على خدماتهم السلاجقة، ومن ذلك بدأ نجمهم فى الارتفاع حتى تمكنوا فى مدة قصيرة من وراثة الدولة السلجوقية ثم أخضموا أكثر القبائل التركيانية خصوصاً التى فى شرق آسيا لسلطانهم، ولما تأيدت دولتهم فى آسيا قطعوا البوسفور الى اوربا وورثوا الدولة البيزنطية وأقاموا فى البلقان وسموا بالمثمانيين. وبها. يوم دانت لهم فيه شمال افريقيا كلها وشرق أوربا وغرب آسيا وامتدت فتوحهم من بلاد الهند والصين شرقا الى المحيط الاطلسي غربا ومن خط الاستواء خنوجم من بلاد الهند والصين شرقا الى المحيط الاطلسي غربا ومن خط الاستواء حنورة حدود روسيا شمالا

ولمانت العلاقة بين مصر والاتراك يا بينا في الفصل السابق علاقة مودة حيناً وعلاقة عداء حيناً آخرتبعا لمطامع الفريقين في الولايات التركانية الا ان الغالب انها كانت علاقة صغاء ومودة في غالب الاحيان حتى انه في عهد اينال لما استولى العثمانيين على القسطنطينية في ٢٩ مايو سنة ١٤٥٣ م كان وقع هذا الحبر مفرحا جداً في مصر وكان الناس في مصر يترقبون أخبار فوز العثمانيين وتوغلهم في أوربا بالسرور والحبور ، وسارت الوفود بين الدولتين حاملة البشائر والتهاني، ورفع السلطان اينال الى محمد الفاتح لاستيلائه على الاستانة ، النهابي مع قصيدة ملكية ومعها رسالة تهنئة بالنصر

ولم تستمر طويلا هذه العلاقات الودية اذلم تلبث الظروف ان ساقت عوامل التوتر بين الفريقين، فقد حدث ان وصل الى مصر رسول من قبل الفاتح ومحد الثانى ، حاملا رسالة الى السلطان المصرى و خشقدم ، وقد اعتبر السلطان هذه الرسالة غيرودية . وزاد الامر شدوذا ان الرسول رفض أن يركع في حضرة السلطان و دانت العادة اذ ذاك ان يقبل الرسول الارض بين يدى السلطان معتذرا انه مسلم يصلى لله و انه يصعب عليسه ان يركع لمخلوق بعد ان ركع المخالق . ورغم كل ذلك كان السلطان المصرى بدأ ان يخشى ازدياد نفوذ هذه المخالق . ورغم كل ذلك كان السلطان المصرى بدأ ان يخشى ازدياد نفوذ هذه

الدولة الفتية فاظهر للرسول استعداده ان يبعثه ومعه هدايا نفيسة ارضاء للباب العالى فرفض الرسول قبول الحدايا بججة ان مقام السلطنة العثمانية يدعوه الى ارسال الهدايا مع سفارة مصرية خاصة تليق بمقام الباب العالى

والسبب الحقيق في توتر العلاقات بين هذين القطرين ان غلا من البلاطين المصرى والعثاني كان يعضد مطالب خاصة في ولاية كرمان وكان يجد البلاط الآخر فيها مساسا به . ومن هذه المطالب ان محمد الفاتح كان يرشح ابن أميرة تركية لعرش ولاية كرمان بينها كان خشقدم يعضد ابن الوالى السابق الذي هو أحد عاليكه وقد تمكن هذا بمساعدة ، اوزون حسن ، (الوارد ذكره في الفصل الخاص بعلاقة المماليك بالدول التركيانية ) من التغلب على منافسه والاستيلاه على العرش ولكن ابن الاميرة التركية عاد الى العرش مثبتا عليه بواسطة الجنود العثمانية وكان الرسول الذي قدم مصرقدمها لهذا الغرض خصيصا ليوطد عرش صاحبه وقد قبل خشقدم مكرها هذه المطالب بينها كان يدس له الدسائس ورغم عدم قيام حرب بين الدولتين فقد كان كلا البلاطين يمقتا بعضهما

بقیت هکذا العلاقات بین البلدین متوثرة وزادها النزاع علی الامارات الترکانیة (تجده مفصلا فی غیر هذا الفصل) توترا وأصبح کلا البلاطین یطلب الحرب ویدعو لها. وقد أصبحت الحرب قاب قوسین أو أدنی عام ۱۶۸۱، فقد حدث انه عند مااعتلی العرش العثمانی السلطان , بایزید الثانی ، نازعه العرش اخوه جم واستعرت بینهما حرب داخلیة انهزم فیها جم فی آسیا الصغری وفر الی الحدود المصریة محتمیا فی طریقه بصدیقه امیر أمارة کرمان وعند مادخل الامیر جم الاراضی المصریة استقبل استقبالا ملکیا ورحب به السلطان المصری و قایتبای ، ترحیبا ملکیا وسیره الی مکه حاجا بعد ان أعطی له ولاسرته الامان الملکی

وكان هذا الامير نحسا وبائسا فى جميع أعماله. فانه عاد بعد الحج الى مناوأة الباب العالى وبمساعدة الجنود السكرمانية غزا آسيا الصغرى ولكنه فشل فشلا مريعا فالتجأ إلى رئيس فرسان القديس يوحنا فى جزيرة رودس والمولى الاعظم، وقد حاول بايزيد وقايتباى كل منهم لغرض فى نفسه ان ينيل الامير فى

بلاطه ولمكن فضل أن يلتجىء الى البابا محتميا به وقد رحب البابا بهذا الاهير لرحيبا عظيا لانه كان على وشك تسفير حملة صليبية جديدة مؤملا فى استصحابها للامير معها آمالا عظيمة. ولهذا الغرض أبق البابا هذا الامير اليائس فى رومية حتى مات بها مسموما بعد ان عدل البابا عن حملته. الصليبية وقبل موت هسندا الامير عرض قايتباى عروضا جمة فى مقابل حصوله على هذا الامير المنكود حتى ان بعض المؤرخين يذهب الى ان قايتباى عرض مقابل الامير بيت المقدس ان بعض المؤرخين يذهب الى ان قايتباى عرض مقابل الامير بيت المقدس ولمكن البابا علم أنه وان استولى على بيت المقدس لايمكنه الاحتفاظ به فقبل من الباب العالى ثم تركه يموت بالسم كا ذكرنا

كانت هذه الاسباب السالفة الذكر سببا فى ازدياد كراهية بايزيد للمصريين، واذا أضفنا الى الاسباب المتقدمة استحواز المصريين على هدايا مرسلة من الهند الى بايزيد منها خنجر نفيس مرصع بالماس والياقوت، ورفض قايتباى اصلاح بجارى الماء فى دروب مكة، ورغم ان قايتباى شعر بخطأه فاعاد الحنجر وبقية النفائس الى تركيا مع رسول خاص الا ان رسوله قتل وهجمت الجنود التركية بدون سابق انذار عام ١٤٨٥ م على الحدود السورية وهدموا طرسوس واستولوا على اطنة. واستمرت الحرب الى العام التالى حيث احرزت مصر نصرا مبينا فى موقعة بجوار اطنة

لم يخضع الاتراك لهذه الهزيمة الاثرقبا للظروف فني عام ١٤٩٠ م وقع خلاف على عرس ولاية ابناء وذى الغادر ، المشمولة بحماية المصريون ، اذ نازع أخ أصغر أخاه الآكبر المستحق للعرش شرعا فعاضد المصريون صاحب الحق الشرعى بينها انحاز العثمانيون لجانب مزاحمه . وعندئذ أرسل قايتباى جيشا ضخما قويا الى آسيا الصغرى أخضع الولاية الى النفوذ المصرى وثبت عرش حاكمها الشرعى وتقدم الى آسيا الصغرى فاوقع بأهلها وهزم الاتراك فى وقيسارية ، هزيمة منكرة وعاد قايتباى الى مصر ومعه آلاف من الاسرى ومئات من الاسلاب والنفائس ودخل القاهرة فى موكب حافل ومر تحت أقواس النصر الى مقره الملكى بين أصوات الفرح والتهليل . ولكن قايتباى كان يعسلم معنى سكوت الاتراك اذ لابد ان يكيدوا له من حيث لايدرى وان يعودوا يوما سكوت الاتراك اذ لابد ان يكيدوا له من حيث لايدرى وان يعودوا يوما م حـد-عاليك

للاقتصاص منه ، ولـكن بما هدأ مخاوفه أنه وصله في ذلك الحين ، رسول من الباب العالى سنة ١٤٩١ م ومعه الآسرى المصريون وهدايا ملكية لقايتباى من الباب العالى مع شروط للصلح من صالح مصر فقبلها المماليك فضاً للحرب التي كان الاتراك في شاغل عنها لاهتهامهم بالتوغل في أور با وحصار بلغراد.

انتهت هذه الحرب وعاد السلم إلى نصابه بين الدولتين ، واستؤنف ارسال الوفود والهدايا الغالية ومع ذلك كانت أسباب النفور متوفرة ، إذ أخدالعثمانيون من جه يحرضون القبائل والامارات التابعة لمصر على التخلص من سيادتها ، ويضعون العراقيل في سبيل تجارتها مع غربي آسيا وأواسطها بما جعل ورود الصوف ومنسوجاته وأبواع الفراء الفاخرة والمماليك الجراكسة إلى البلاد المصرية نادراً جداً بل ممتنعا في أواخر أيام الغورى ، وكان أشدها على المصريين امتناع ورود الرقيق من المماليك ، اذهم مادة الجيش ورجال الحكومة . ومن جهة أخذ سلاطين مصر يحيرون كل من التجأ اليهم من أبناء السلاطين العثمانين و الامراء الفارين من وجه الدولة العلية ثم استرسلوا في الامر وهبوا يوادون من عادى العثمانين من سلاطين الدول المجاورة لهم مثل و أوزون حسن ، سلطان العراق ومن بعده الشاه اسماعيل الصفوى (١) و كانت علاقة الدولتين التركية و المصريه بهذا الامير

<sup>(</sup>١) الشاه اسباعل الصفرى هو المؤسس الثانى لدولة ايران وهو من سلالة صفى الدين ، واليه ينتسب ومنه أخذ اسمه وقد ولد فى قرية - أردبيل - وفيها شر تعاليمه الصوفية أول الامر ومنها انتشرصيته وتعاليمه الى جميع الجهات المجاودة ، وخصوصاً فى جهات أذربيجان فى القرن الرابع عشر ، وقد مالت عائلته نفوذا ما للابسرعة مدهشة فى تلك الجهات ، ولما كانت تلك الانحار عاضعة لحكم - الوير الاسود - فقد طارد هؤلا الصفويين مطاردة ها ثله فالتجأ الصوفيون الى معونة - الوير الابيض - وارتبطوا معهم برابطة الزواج والمصاهرة خصوصا بين عائلتى اسباعيل وأوز ون حسن وفي موقعة عام ١٥٠٨ م بين الوير الابيض مع الصفويين ضدالوير الاسود قتل والد اسباعيل وحل اسباعيل بنفسه أسيرا و دان لا بزال طفلا الى - اصطحر - ومنها هرب الى لى - لجيجان - حيث اختفى عند أقرباته من الوير الابيض وهناك تما أصول المذهب الصوفي وأتقتها وأشرب بها دمه وأعتقها بحاسة شديدة تم تولى وتاسة الطائفة الصوفية وصعم على الانتقام من قتلة والعمنهاجم الوير الاسود وهزمهم هزيمة منكرة ومن ثم أصبح ذا سطوة عظيمة فقتح فارس وحراسان والجزبرة . ومن ثم عاد الى أذربيجان وبذا أصبح خطراً هائلا على الاتراك لتنالى شيعته فى معتقدهم وأعالهم الوحشية فى سيل خصرة مبادئهم وليزيد اسباعيل فى العداوة القائمة بينه وبين الباب العالى ربى خزيرة سماه مايريد ونحن نعل طبعا مقدار الاهائة الى تلحق مسلم يسمى مامم هذا الحيوان

ولما المداوة مستحكة بين السنيين الآتراك والشيعة من أتباع الصفوى، فقد حاول الصفويون التقرب المالمصريين نكاية بالاتراك وحاول الشاه اسهاعيل ان يعقد مع الغورى سلطان المماليك محالفة دفاع وهجوم علم يفلح لبعد مايين الامتين في المذهب وذلك من أغلاط الغورى ، وحدث ان مرا ذذاك بتركيا بعث من اتباع الشاه يطلبون السهاح لهم بعبور البوسفور إلى أوربا ليسافروا الى البندقية ، فقبض عليهم السلطان بايزيد وسجنهم نكاية في الشاه الذي التمس من الباب العالى أن يسمح لبعوثه بالمرور الى أوربا فرفض الاتراك ذلك الملتمس بشكل مزر ، فارسل الشاه بعثاً أخرالى البنادقة عن طريق مصر سوريا يدعوهم الى مساعدته في حربه ضد الدولة العلية ، وسمح الغورى لهذا الوفد بالمرور فضا الإيردمن الغورى واشتكى اليه مرالشكوى في خطاب إرسله اليه مع سفير لسهاحه فغضب بايزيد من الغورى و اشتكى اليه مرالشكوى في خطاب إرسله اليه مع سفير لسهاحه لمذا الوفد بالسفر من سورية ، وأراد الغورى ان يترضاه فحجز البنادقة الذين فانوا داخل حدود مملكته ، ولمكن في العام التالى حضر لمصر أسطول بندقى . فشي قانصوه عاقبة ذلك فاطلق سراح المحجوزين وكانت هذه الترضية كافية وحسنت العلاقات بن الدولتين حيناً قصيرا

وعندما نولى العرش السلطان سليم هرب ابن أخيه , قاسم ، من تركيا الى مصر والتجا أخوه مراد أيضا الى الشاه اسهاعيل وكان السلطان سليم يريد قتلهما ، فطلبهما منهما فلم يجيباه وكان ذلك اذا أضفناه الى طبيعة سليم الحربية والى خوفه من استفحال دعوة الشاه اسهاعيل الذى اتحد مع مصر فى محالفة صداقة سياسية وتناصر حربى ، وكان أحمد أخ السلطان سليم قد انحاز الى الشاه مستصرخا اياه لحايته فضمه الى جيشه الذى أعده لمناوأة سليم .

و كان سليم يخشى الرعايا الاتراك الشيعين الذين كانو ايميلون الى متعصى الصوفين فقبض على عدد كبير منهم وخصوصا من زعمائهم وعائلاتهم وقتلهم، فانتهز اسهاعيل هذه الفرصة و اتخذها حجة لشن الغارة على سليم ولكن سليم سبقه وهاجم مدنه وقراه. وتقابل الجيشان في موقعة فاصلة بقرب تبريز انهزم فيها اسهاعيل وشيعته

رغم ما أبدِره من البسالة الهائلة ورغم اشتراك نسائهم معهم في المعركة والقتال، فقد تتبعت فرسان الاتراك بمدافعهم فلول جيش اسهاعيل حتى أفنوا أهم جزء فيه أما سليموجيشه فقد أعوز تهالميرة أثناء هذه المطاردة فعاد ليقضى الشتاء فى أماسية وفى الربيع الذى تلاه عاد واستانف القتال وأراد أولا ان يشق له طريقا مأموناً الى بلاده فهاجم صاحب و ذى الغادر ، الذى كان حائلا بينه وبين بلاده والذى لازم الحياد طول مدة الحرب لتبعيته لمصر حليفة اسهاعيل ، وقبض عليه وقتله وأرسل رأسه فىدرج مع رسالة تنبأ بفوزه الى الغورى. وعندما اطمأن من هذه الوجهة هاجم الشاه مرة أخرى واستولى عل عدة قلاع وحصون ومدن أهمهــا د ديار بكر ، و د الرها ، و د نصبين ، وأخضع د الجزيرة ، و د الموصل، وعندئذ أصبح سليم فى مآمن من مخاوفه من الشاه والشيعة فتفرغ للايقاع بالمصريين وليعدله امبراطورية هائلة بالاستيلاء علىمصر وأملاكها. فاستعد لذلك بان جند جنداً كثيفاً وجهزه بجميع المعدات فيربيع عام ١٦٥١، ولم يعلن غرضه من تجهيز هذا الجيش حتى لاتلتفت مصر لهذه الاستعدادات الهائلة بل أعارب السفير المصرى ان هذا الجيش أعد للقضاء على بقية جيش الشاه. و كان ذلك غفلة من الغورى ان ينتظر حتى ذلك الوقت بدون أن يدخل الحرب صد سلم لان بوادرالعداء نانت متوفرة ونانت العلاقات بينهما مقطوعة ذلك لان أخا آخر لسلم ثار علبـــه والتجأ الى مصر فاجاره الغورى واستقبله استقبالا لخما ، تم بعد وفاة الامير احمد المتقدم الذكر أمد المماليك ابنه الصغير وحاشيته عالجند والميرة لقتال سلم ، والانكى من ذلك امتناع الامراء التابعين لحكم مصر من امداد جيش سلم بالميرة أو المؤونة أثناء قتاله مع الشاه، بل فعلوا أكثر من ذلك اذ استولو على الوارد منها من تركيا الى الجيش المحارب قبل وصولها الى يدى سليم أضف ذلك الى المعاهدة الني أبرمت بين الغورى واسماعيل التي تفتضى كلًا منهما النب يعاون الآخر في حروبه وغزواته ، ولكن الغورى أضاع الفرصة لانه لو ساعد الشاه بجنده وجيشه لـكان خيراً له ولمصر ولجاءت النتيجة على غير ماانتهت عليه ، ولكن الغورى السنى المذهب رفض ان يحارب سنياً آخر ضد شيعي يـكره العالم الاسلامي كله مذهبه ويمقته . . . وبذا أضاع الغورى؛ الذى أصبح غير قادر على القتال لتفرق المماليك من حوله ولـكبر سنه، استقلال مصر

マキホ

علم الغورى بمقدار الخطر المحدق بعرشه بعد ان اضاع الفرصة بتأخره فاخذ في الاستعداد لملاقاة عدوه اللدود قاهتم في شتاء عام ١٥١٥ في أعداد جيش مصرى قوى قصد أن يسير به الى آسيا الصغرى وعند ماوصلت إلى مسامع سليم الانباء عن قوة وعظمة الجيش الذي أعده الغورى له اراد ان يخدعه وان يفوز عليه بالحيلة فارسل لهوفداً وصل الى مصرعند ما كان الجيش على وشك مبارحتها ، يعد الغورى باعادة أواصر المودة والمصافاة بين البلدين وان يتنازل عن مطالبه في امارة . ذى الغادر ، وان يترك التجارة حرة وانيسمح بمرورها من حدوده كما كانت من قبل

وقد قبل الغورى هذه المطالب ولكنه رغم ذلك أراد ان يكون على استعداد للطوارى غرج بجيشه إلى الشام فى صيف عام ١٥١٦ وقد جم هذا الجيش أكثر من فى مصر من رجال القوة الحربية والادبية نخص بالذكر منهم الحليفة العباسى وقضاة المذاهب الاربعة ، ورؤساء مشايخ الطرق الصوفية ، والعلما. وكبار الإيمان والمغنين والمضحكين والعمال والصناع وغير ذلك ، واستعد الغورى بان جهز الاسكندرية بحامية قوية خوف مهاجمة الاسطول العثمانى المنورى بان جهز الاسكندرية بحامية قوية خوف مهاجمة الاسطول العثمانى وخرج من القاهرة بعد ان أخلف على عرشه فى مصر ابن أخيه الدوادار الدير وخرج من القاهرة بعد ان أخلف على عرشه فى مصر ابن أخيه الدوادار الدير وترقص على أصواتها الراقصات ومر الجيش حتى خارج المدينة على البسط وترقص على أصواتها الراقصات ومر الجيش حتى خارج المدينة على البسط المفروشة والورد المنثور بين تهليل العامة وافراحهم

أما الجيش العثمانى فقد خرج من القسطنطينية يتقدمه سنيم على رأس جيش عدده ١٥٠ ألف مقاتل أشداء مدربين على القتال وخصوصاً الفرسان الذين اشتهر أمرهم فى ذلك العصر مجهزين بالبنادق و المكاحل أى المدافع و كان جيش

الغورى (١) خمسة عشر أميراً وكل أمير يتبعه ألف رجل عدا كثير من أمراء الفئات الصغيرة، وخمسة آلاف مملوك من مماليك السلطان الحاصة وقد انضم الى الجيش في سوريا عدد كبير من البدو والسوريين، وأما حامية مصر التي تركها الغورى فيها فكانت مكونة من الفين من عاليكه الحاصة

وقد استصحب الغورى فى حملته هذه ابن احمد السالف الذكر المطالب بالعرش التركى ليستميل بواسطته مريديه فى الجيس العثمانى ، وبهذا الموكب الفخم ، دخل الغورى جميع المدن السورية بابهة زا ته فاقت الحمد فى دمشق التى دخلها على مهر اصيل ماراً على بسط مفروشة طول الطريق حتى وصل الى القلعة التى نزل فيها ، وفى أثناء سيره نثر التجار الاجانب العملة الفضية على موكبه . كما يقرر ذلك السير ولم موير

ومك السلطان أياما فى دمشق وغادرها الى حلب وفى أثماء سيره وصل الى معسكره وفد تركى آخر غير ذلك الذى توجه الى مصر وعلى رأسه قاضى و عسكر النورم ايلى ، ولم تمكن مقاصد سليم من جميع هذه الوفود الا التغرير بالغورى حتى يبطش به فجأة ، وكان هذا الوفد محملا بالهدايا الفاخرة ، والهبات الغالية السلطان وللخليفة ولكبير الوزراء ولقاضى القضاة وغيرهم من كبار رجال المماليك . ولمما أراد الوفد العودة اشار الى انه يطلب شيئاً من السكر المصرى والحلوى الدمشقية وصرح الوفد بأن خروج سليم بحيشه لايقصد منه باى حال من الاحوال مهاجمة مصر ولكن لتأديب اسماعيل الذى أصدر علماء الاستانة فتاوى شرعية توجب قتله و نديد جيوشه . فاغتر الغورى بهذه الاقوال وأرسل وزيره و مقلة بك ، على رأس وفد مصرى ومعه الهدايا المطاوبة الى معسكر سليم وقد عرض هذا الوفد المصرى على سليم توسطه فى الصلح بينه وبين الشاه فغضب سليم وهم بقتل الرسول وذلك لان استعداداته كانت قد كلت فاراد ان يميطا المتام سليم وهم بقتل الرسول وذلك لان استعداداته كانت قد كلت فاراد ان يميطا المتام

عن اغراضه السلمية التي يتظاهر بعكسها فتشفع احد امراء الاتراك في مقلة بك فاطلقه مهانا مشعثاً مقصوص الشعر ، محلوق اللحية ، راكباً حيواناً أعرج بشعاً ، وبقية الوفديتبعوه مشاة وقالله: « قل لاستاذك ان اسماعيل الصفوى خارجي و انت مثله ،واسابداً بك قبله ، وموعدنا ، مرج دابق ، واد على بعد يوم شمالى حلب ولم يكتف الاتراك في محاولة خدعة الغورى بذلك فقط بل حاو لوا ذلك عن طريق آخر ياغرا. و خيربك ، و وجان بردى الغزالي ، والاول حاكم حلب ، على خيانة الغورى ورغم ان اخبار خيانتهما قد وصلت آذان الغورى فانه رنض أن يقتص منهما قبل أن يثق بصحة هذه الاشاعات، وقد استقبل و خيربك، في حلب السلطان استقبالا فخما ليخنى تحت وجاهة هـذا الاستقبال خيانته المزمعة لولى نعمته . وعندما وصل مقلة بك الى المعسكر المصرى وأنبأهم بموقف سليم وسرعة تقدم جنده ثار الأهالى السوريون على حكم المماليك لما أتاه الجند من الفظائع فى جميع القرى والبلاد التي نزلوا فيها فأصمح موقف الغورى اذ ذاك سيئا للغاية ولكنه رغم ذلك أقدم على الحرب فاستحلف الامراء وكبار العلما. والقيضاة والمماليك الخاصة على الطاعة من جديد ووزع عليهم الهدايا . فانقسم اذ ذاك المماليك فريقين مريق راض وهو المماليك السلطانية الذين نالوا فضلا عرب مرتباتهم الهمات وفريق ساخط وهم المماليك الذن لم تصل اليهم همات الغورى وصلاته . ولـدنهم رغم ذلك لم يقدموا على خيانته ثم أسر له حاكم دمشق مرة أخرى عن خيانة , خيربك ، ووافق ماليك البلدة على قتله وعندئذ صمم الغورى على قتله قبل الموقعة ولكن ﴿ جان بردى الغزالى ، الحّائن الثانى تدخل لمصلحة زميله ودافع عنه وأظهر ان قتله في هذا الموقف العصيب يشمل فتنة في ميدان القتال فرجع الغورى عن عزمه وكان ذلك من أكبر غلطاته مع أنه قتل بعض الامراء الذين اضطروا الى خدمة السلطان سليم أثناء وجودهم أسرى في حوزته . ولما سنحت لهم الفرصة فروا الى حظيرته مرة أخرى ولم تشفع لهم هـذه الظروف فقتلوا

انتهت الاستعدادات الحربية يوم ١٩ اغسطس وتقدم الجيش في ٢٠ منه الى

« مرج دابق ، وعسلر فيه و كان الجيش المصرى مكونا من ٣٠ ألف مقاتل ، وخلف الغوري بقية جيشه مع أمواله وذخائره في قلعة حلب الحصينة . انتظر الجيش المصرى في السهلوصول العدو ، وهناك كانسيقرر مصير الامبراطورية المصرية. وفي يوم ( الاحد ٢٤ أغمطس ١٥١٦ ) أو ٢٥ رجب سنة ٩٢٢ م ) دهم العثمانيون المماليك بجيش يربى على الجيش المصرى باضعاف فعباً الغورى كتائبه وكان من غلطانه الكبرى أنه اثر مماليكم الخواص فاراد ان ينجيهم من هول ذلك اليوم بتأخيرهم عن الصفوف الاولى، وقصر في استجلاب مودة المماليك القدماء من عتقاء السلاطين والامراء ففسدت نياتهم وانضم ذلك إلى خيانة . خيربك ، وجان بردى الغزالى ، فعند ماالتحم الجيشان حملت الميمنة والقلب حملة موفقة أزالت بها الاتراك عن موقفهم وأوقعت بهم خسائر جمة واستولت على مواقعهم وذخائرهم ويئس سليم من النصر وفاد يهرب لولا أن الهزم خيربك بالجزء الذى يقودهمن الجيش وفسحوا الطريق أمام فرسان الاتراك لينقضوا على الجيش المصرى من ظهره وكان خيربك يقود ، الميسرة ، وتبعه في الخيانة زميلة جان بردى الغزالي بجزء آخر من الجيش ويذا اختل نظام الجيش المصرى واستعمل الاتراكاذ ذاك مدفعية جيشهم التي لم يكونواقد بدأوا باستعمالها قبل ذلك فحصدت أفواجا جمة

وعند دلك اعتصم الغورى بربوة ومعه بماليكه الخاصة الذين لم يكونوا قداشتركوا في المعركة بعد ففقد المماليك القدماء همتهم وضاعت قوتهم المعنوية وتخاذلوا عندما رأوا الموت يحصده بينها غيرهم في بهاية الصفوف بعيداً عن القتال فرك والى الفرار تاركين الحرب الغورى وبماليكه وعند ثذ تقدم بجنده الخاص وأرسل يستسمح المماليك ويدعوهم لاستثناف القتال فلم يلتفتوا له ففلج لساعته وسقط عن جواده وتابع الهاريون سيرهم الى دمشق لان أبواب حامية حلب أغلقت في وجههم . أغلقها أهل المدينة ، وانحاز الخليفة وكبار العلماء الى سليم ، وقتل الغورى فيقول هذه المعركة وحمل رأسه الى الفاتح ، وتختلف الروايات في مقتل الغورى فيقول بعض المؤرخين أنه هلك تحت أرجل وسنابك الخيل أنناء الموقعة ويدعى غيرهم بعض المؤرخين أنه هلك تحت أرجل وسنابك الخيل أنناء الموقعة ويدعى غيرهم بعض المؤرخين أنه هلك تحت أرجل وسنابك الخيل أنناء الموقعة ويدعى غيرهم بعض المؤرخين أنه هلك تحت أرجل وسنابك الخيل أنناء الموقعة ويدعى غيرهم بعض المؤرخين أنه هلك تحت أرجل وسنابك الخيل أنناء الموقعة ويدعى غيرهم بعض المؤرخين أنه هلك تحت أرجل وسنابك الخيل أنناء الموقعة ويدعى غيرهم بعض المؤرخين أنه هلك تحت أرجل وسنابك الخيل أنناء الموقعة ويدعى غيرهم بعض المؤرخين أنه المهدان فقطع رأسه أحد :الكرينا أونوءه في بدالعدو، ورواية اله وجد حياً في الميدان فقطع رأسه أحد :الكرد منها لونوءه في بدالعدو، ورواية

أخرى تركية تقول ان الذى قطع رأسه تركى فاراد سليم ان يقتله ولبكنه عاد فعفا عنه ، وقد قرأت لمكثير من المؤرخين الذين ينكرون بتاتاً أشاعة العثورعلى جثة الغورى بل يؤكدون ضياعها فى غيرها من جثث القتلى . وانتظر أهل حلب قدوم السلطان سليم فسلموه المدينة واستولى على قلعتها بدون قتال وغنم منها الألوف من الأموال والذخائر التي تركها الغورى فيها وخطب باسمه فى مسجدها وانضم اليه خيربك وغيره من خونة المماليك وحلقوا لحاهم و تزبوا بزى الاتراك . ثم ذهب سليم الى دمشق فى ١٦ أكتوبر فاستولى عليها ودانت له جميع مدن الشام بلا منازع ومكث بها مدة ثلائة أشهر يرتب نظامها و يحمكم أمورها .

وقد أكرم سليم مثوى الخليقة العباسى واحتنى به حفاوة هائلة وأجلسه على يمينه في مجلسه ولكنه وبخ القضاة (لم يفر منهم الا القضاة الحنفية )لعدم امكانهم وقف فوضى المماليك التي ضج منها السوريون حتى أنهم انتظروا قدوم الاتراك بفرح لانقاذهم من مظالم المماليك، وكان سليم فخوراً بنفسه جداً متعجرةا فاراد فى قلعة حلب ان يظهر احتقاره للمصريين فارسل جنديا أعرج أمامه يطلب تسليم قلعة حلب التي لم يبق أحد بداخلها محميها ففتحت له الابواب في الحال وقد وجد فى هذه القلمة من النفائس مايقدره بعض المؤرخين بمبلغ ( مائة مليون قطمة ذهببة ) وفى أواسط شهر ديسمبر من تلك السنة عادت فلول الجيش المنهزم من المصريان الى البلادوهم في حالة يرثى لهاو استمرقدومهم طول الشهر الذي تلاه. وبذا تم اجتماع أكثر زعماء المماليك مرة أخرى في الديار المصرية ومن هؤلا. الذين عادوا جان بردی الغزالی الحائن الذی مر ذکره والذی عادلمصرلیکونجاسوساً للاتراك وصنيعة لهم في مصر فقد سقطت في أيدى الاتراك و طرابلس ، و و صفد ، وغيرها من المعاقلالسورية ، وفى أول ديسمبرخرجت حملة من مصر بقيادة و جان بردى ، لتنقذ غرة من العثمانين ، ولكن هذا المجرم عمل على اضعاف قوته لبسهل سقوطه أمام الغزاة ، ففرق جنده في طول البلاد وقابل الاتراك بقوة صغيرة ردته على أعقابه قبل وصوله لغزة

أجمع الامراء الذين وصلوا مصركا أسلفنا من الشام مع غيرهم من الزعماء المصريان على تنصيب طومان باى سلطانا على الديار المصرية خلفا للغورى في ١٧

اكتوبر سنة ١٥١٦ م وفى عهده خرجت حملة الغزالى لانقاذ غزة وتلك كانت أولى محاولاته في الدفاع وكانت خيانة الغزالى له وانهزامه المربع وتشتت جبشه ضربة قاضية على محاولاته الحائبة ، فبعد سقوط هذه المدينة التي تعتبر مفتاح مصر من الشهال ، وصل لمصر وفد عثمانى ، يطلب من طومان باى ان يعترف بان تكون السكة المضروبة باسم سليم ، وأن يذكر اسمه بالدعاء في الخطنة ، وأرسل مع وفده خطا با يقول فيه مخاطباً طومان باى د افعل هذا تسلم مصر ، فان رفضت فساغزو بلادك وأزيلك أنت ومماليكك للابد من الارض ، وكان طومان يعلم بتخاذل وضعف قواهم وكان يميل جدا الى قبول هذه لمطالب الا ان المماليك ثاروا فاضطر لمجاراتهم فذبح رجاله الوفد عن بكرة أبيهم .

وقد لاقي طومان صعوبات جملة في تأليف جيش جديد يقابل به الاتراك الزاحفين وتخاذل عنه المماليك وكان من رأيه هو ان يخرج الجيش ليقابل الاتراك في الصالحية على حدود مديرية الشرقية بعد ان يـكون قد انهكهم قطع الصحراء الشاسعة فرفض امراء المماليك ذلك . بل اضطروه للانتظار في الريدانيــة ( وهي خارج مدينة القاهرة من الشرق والمعروفة الآن بجهة العباسية) ولم يـكمد المصريون يتمون استعدادتهم الدفاعية في هذه الجهة حتى دهمهم الاتراك في ٢٢ يناير ١٥١٦ ( ٢٩ ذي الحجة سنة ٢٢٩ هـ ) وقد ظن طومان ان الجيش التركي يقابله وجها لوجه فعباً جنده كله في القلب،ولكن الاتراككانوا أكثر فطنة ومعرفة لشئون الحرب فما كادت الموقعة إن تنشب حتى انقسم الجيش الى أقسام ثلاثة ، فاستمر قلب الجيش في مقاتلة طومان باي وشيعته وسارت فرقة ثانية تحت الجبل الاحمر والمقطم وأحاطت بالمحاربين من اليمين والخلف، وسارت الفرقة الثالثة الى ولاق وأحاطت بالجيش من الشمال، وقد قاتل المماليك وطومان باى قتال المستميت في هذه الموقعة ، فقد قذف بنفسه مع عاليكه الحواص اليوسط المعمعة ، وكاد ان يبلغ خيمة السلطان ملميم ، والمكن المصريين في تلك الساعة يوغتوا من الخلفكا أوضحناذلك فتقهقر سلبم وجيشه تاركين أماكنهم للعدو وفر طومان وجماعته إلى الجيزة. وعندئذ دخل الاتراك القاهرة بدون .قــاومة تذكر ونزل السلطان سليم بمعسكره الخاص على ساحل بولاق والجزيرة الوسطى (هي الجزيرة

التى امام قصر النيل) واما هو فلم يدخل المدينة فى ذلك اليوم ولا الذى تلاه ، بل دخلها وزيره ، محاولا ان يمنع الجنود من تخريب المدينة ، وأما الخليفة العباسى الذى جاء فى بطانة سليم ( هو الذى كان مع الغورى فى غزوته ) فقد أقام الصلاة فى القاهرة ودعا فى خطبته للسلطان سليم الذى لقبه بملك البحرين والبرين وهازم الجيشين ، وملك العراقين ، وحامى حمى الحرمين المولى الاعظم و سليم شاه ، وطلب له العز فقال : « وآته اللهم معونتك ونصرك يا اله الدنيا و الآخرة يا من له ملكوت السهاء و الآرض ، (كاأورده بنصه ابن اياس) واستولى الاتراك فى ذلك اليوم على القلعة ، وذبحوا حاميتها من المماليك الجركس .

بقيت الحالة هادئة حتى كانت ليلة الأربعاء 10 عرم سنة 470 هـ إذ تسلل المماليك بقيادة طومان باى الى الجيزة وهناك جمعوا جموعهم بعد ان أثاروا أهالى بولاق وكثير من دهما المدينة وغوغائها وهاجموا معسكر سليم مهاجمة عنيفة كادت ان تقضى على جيشه قضاء نهائيا فما كان الفجر حتى كان نصف جيش سليم قد هلك نهائيا وجاء للمماليك مدد بقيادة الامير علان من جهة الناصرية وبذا تمكن المماليك من الاستيلاء على أكثر المدينة مرة أخرى بعد ان قتلواجماغفيرا من الاتراك في شوارع وأزقة القاهرة. وتنبه حيئتنسليم لحرج وكزه وجمع جموعه المتفرقة وهجم على المصريين هجمة موققة أجلاهم بها عن حى بولاق حتى السيدة زينب وتحصن المماليك بحى الصليبة وأقاموا حوله المتاريس والخنادق استعداداً للمقاومة وفي يوم الجمعة التالى خطب للسلطان طومان ولسلطان المماليك لآخر مرة في التاريخ في جامع شيخون وغيره (٧ عرم سنة ٩٢٣ هـ)

وحاصر آلانراك حى الصليبة تحاصرة نميتة، وأشتد الآه رعلى المماليك فتخاذلوا مرة أخرى وتسللوا عن السلطان وتركوه يقاتل وحده مع عبيده ومماليكه الخواص. ولما علم ان القتال لايجدى نفعاً ، فر الى بركة الجيش (١) ومن هناك عبر النبل المجازة ، وبذا استولى الاتراك مرة أخرى على المدينة ، وزار سليم القلعة بعد ذلك بعشرة أيام واستحوز على مافيها من النفائس والدخائر .

ولما طابت نفس سليم الى هذا النصر ، رفع راية بيضا. حمراً اشارة الىالعفو عن المصريين دون المماليك ، الذين أمر باقتفاء أثارهم وابادتهم عن سكرة أسهم

<sup>-</sup> ١ - الساحل القبليلمسر القديمة بينها وبين معادى الخبيرى

وبهذه الطريقة قتل خلق كبير منهم وعنى عن كثير من أعيان المصريين بعد ان تشفع فيهم الخليفة . ثم أصدر أمراً بالعفو أيضاً عن المماليك الذين يستسلمون في بحر أسبوع فظهر كثير منهم وسلموا أنفسهم فوزعوا على غرف القلعة ولم يستقبل أحداً منهم بالاكرام غير و جان بردى الغزالى ، الذى أكرم استقباله لشجاعته ولما أبداه من البسالة في مقاتلة الاتراك في واقعة و الريداتية ، (١) ؟ ودينه أميراً على فرقة لمقاتلة البدو ، وانتقل سليم بعد ذلك الى سكنى القلعة بعد ان رعها وجعل فيها طائفة من الجند لرد الهجوم عنها .

وأثناء أشتغال السلطان سليم باصلاح حال ملكه الجديد تقوى طومان باى بانضهام العربان والبدو له وقدوم المماليك من كل فوج واتحادهم لمهاجمة سليم وقد تمكن هؤلاء من محاصرة الاتراك في العاصمة ومنعوا ورود المدد والميرة اليهم من جميع أنحاء القطر وفي ذلك الوقت شعر سليم بخطورة مركزه في مصر ومل هذا النزاع والحروب المستمرة فارسل وفداً مكونا من الحليفة (٢) وأربعة من القضاة مع مندوب تربى للاتفاق مع المماليك على شروط الصلح ، وقد فرح طومان فرحا لا يوصف بهذه الفرصة المناسبة لانهاء الحرب وكاد ان يوافق على شروط الاتراك التي أهمها الاعتراف بسيادة الباب العالى ، ودفع خراج سنوى والدعاء للسلطان التركى في الحطبة وسك العملة باسمه وقبل سليم في مقابل ذلك إن يجلو بجنوده عن الديار المصرية .

وقد أظهر زعماً المماليك مرة أخرى غباوة متناهية فى رفض هذه الشروط وأقدموا على عمل جنونى بقتل جميع أعضا الوفد لعدم ثقتهم بوعود سليم الذى اقتص منهم قصاصاً هائلا فذبح جميع أمرا المماليك الذين استسلموا له وعددهم سبعة وخسون أميراً.

لما يبق امام طومان باى بعد هذه الحوادت الا ان يتقدم لنزال الاتراك. فجمع جموعه فى البهنسا وتقدم بهم حتى وصل الجيزة وأراد سليم أيضاً ان ينهى هذه الحرب القائمة الني ستم نزاعها فارسل ثانية أحد الامراء الاتراك إلى طوماد فى الجيزة لعله يوفق إلى شروط لانهاء الحرب، ولكن ذلك الامير لم يصل الى

<sup>(</sup>١) السبب الحقيقي لا كرام السلطان سليم. لجان بردى ، هو خيانته للمصر بين رمساعدته للاثر الدس تين في القتال

<sup>(</sup>٢) خاف الخليفة من ذهابه للماليك قارسل نائبا عنه

مقابلة طومان باى ىل رد من الطريق مثقلا بالجراح هو ورجاله (١) وعندئذ صمم سلم على مهاجمته فاضطر لبناء قنطرة من السفر في عرض النيل ليصل بها إلى الجيزة وَكَانَت جنود الاتراك مرابطين بقرب الهرمفي جمة . وردان ، وهناك التتي الجيشان واقتتلا قتال اليأس فهزم الاتراك أولا الا ان نيران مدافعهم مزقت فرسان المماليك الذن نانوا عماد الجيش، وبذا نانت هذه الموقعة الخامسة التي انتصر فيها الاتراك هي ختام المواقع الحربية التي دافع بها المماليك المصريين عن امبراطوريتهم ، التي ضاعت وقضى عليها إلى الابد منذ ذلك اليوم ( الخيس ١٠ ربيع الاولسنة ٩٢٣م ــ مارس سنة ١٥١٧ هـ) فر طومان بعد هذا الفشل إلى أحد مشايخ بدو الشرقية (حسن بن مرعى) (٢) الذي كانت لهعليه أياد بيضا. ولكن ذَّلك العربى الخائن أسلم ولى نعمته لاعدائه فقبض عليه السلطان سلم، فحملوه في الاصفاد الى المعسكر ، وبتى السلطان الباتس في معسكر سليم آياما علم منها فى خلالها جميع ما يريد معرفته من شئون "بلاد وكانت نية سليم ترى الى عدم قتلطومان اعجاباً بما أبداه من الشجاعة ولـكن خونة المماليك أمثال وخيريك ، و وجان بردى ، ألحا على سايم فى قتله فاستمع لكلامهما وأصدر أمره يوم الاثنين (٢١ ربيع الاول سثة ٩٢٣ هـ ١٥ الريل سنة ١٥١٧ م) بأن يعاد طومان بای الی القاهرة فدخلوا یه وهو بزی أعرابی مس جهة شارع أمیرالجیوش إلى البرقوقية ، حتى اذا صار تحت باب زويلة أنزَّل من على فرسه وشق ﴿ ۖ ﴾ وبق معلقاً على باب المدينة ثلاثة أيام أما السلطان سلم ﴿٤) فقد بتى فى مصر بعد الفتح تمانية شهور نظم فيها شئون مصركا أراد ثم عاد إلى القسطنطينية وهناك بايمه الخليفة وبذا انتقلت الخلافة نهائيا من مصر الى القسطنطينية وبقيت مع الاتراك حتى أزالها مصطنى كال بانها. دولة العثمانين من تركيا سنة ١٩٢١ م

<sup>-</sup> ١ - هذه الحادثة مشكوك في صحتها التاريخية لان ابن أياس وهو مؤرخ هذه الفترة لم يذكرها في تاريخه - ١ - هنت طومان وله من العمر ١٤ سنة ودفن خلف مدرسة الفوري ولم يشنق بمن حكم مصر من الحلفاء والسلاطين سلطان غيره .

<sup>-</sup> ٣- كافا الاتراك حسن بن مرعى لخيانته ولكنه قتل بعد ذلك بيد المهاليك الذين ذبحوه وشربوا دمه - ٤- وقد مقتل طومان باى المحزن شعوراً غريباً عند المهاليك حتى حاول أحد الامرا. وطائفة من أتباعه المخلصين ذبح سليم غيلة في الليل " غيران المؤامرة اكتشفت في نهاية الامر ولو لا ذلك لعاد الامرالي المهاليك مرة أخرى .

إن علاقة مصر بالبندقية والبرتفال لم تكن إلا علاقة اقتصادية صرفة ونحن يمكننا ان نقول ان هذا الفصل هو بيان لحالة مصر الاقتصادية في عصر المماليك ولمصدر تلك الاموال التي تمكن المماليك بها من حفظ دولتهم، وإقامة مبانيهم الهائلة الفخمة، ونشر نفوذهم في الشرق كله وتمكنوا بها من القبام بحروبهم العلويلة

معروف لدينا ان المماليك كانوا أصحاب النفوذ المطلق فى مصر وسوريا ولذا وقعت فى قبضتهم ، جميع الموانى وطرق القوافل اللى توصل الى أوربا متاجر البلاد الهندية ، وغيرها من بلاد الشرق الاقصى ، وبذلك تمكنوا من فرض الضرائب التى يريدونها على كل كمية من البضاعة الهندية التى تمر من طريق البحر الاحمر الى القاهرة ، ثم الى الاسكندرية وكذلك من طريق الحليج الفارسي الى الصرة ، وطريق القوافل منها فيناء اسكندرونة . وقد كان لمرور التجارة الهندية من هذين الطريقين أكبر أتر فى ترويج تجارة البحر الابيض المتوسط . وعظمت بسببها ثروة الدولتين المتين اشتهرتا بالملاحة فيه وهما « جنوة » و « البندقيسة ولاسيا الاخيرة ، قان تجارها نالوا لدى المماليك حظوة عظيمة وصلت بهم فى آخر الامر الى احتكار نقل هذه التجارة الكبيرة

وقد ذكرالمستركامرون فى كتابه عن تاريخ مصر أمتلة عدة على عظم مقدار المكوس التى كان يجنبها المماليك على التجارة الهندية التى درت عليهم الخير والمال الوفيروكان للبنادقة حظ هائل من هذه الارباح لتحكمهم في هذه التجارة ، فقد كان التاجر البندقي يشترى البضاعة من مصر بمقدار . . . و ٣٥ جنبها فيبيعها في أوربا

بما لايقل عن . . . و و و بحنيه فاشتعل الحسد في الممالك الأورية الآخرى من هذه الارباح العظيمة التي لاينقطع تدفقها في جيوب النادقة والمصريين بسبب احكار التجارة الهندية ، فدفعهم ذلك الى التفكير في الاهتداء الى طريق أخرى توصل الى الهند حتى ينالهم شطر من أرباح تلك التجارة الضخمة ، وساعد على أثارة هذه الهمة قيام النهضة العلمية التي بدأت في أوربا بعد فتح القسطنطينية وولدت في تلك البلاد روح الاستطلاع والاستكشاف

وأول من فكر من الاوربيين في البحث عن طريق آخر الى الهند هم « البرتغال » وهم أمة تسكن الجزء الغربي من شبه جزيرة الاندلس : كأنوا احدى الامارات التي استولى علمها العرب، وانسلخوا عن حكمهم قبل جلائهم عن تلك البلاد بقرنين تقريباً ، ومن ذلك الحين أخذوا يدافعون عن استقلالهم من غارات مملكة ( قشتاله )كستيل المجاورة لهم، حتى أمنوا شرها بانتصارهم عليها فى موقعة والجبروثا سنة ١٣٨٥ م (١٨٧ه) (راجع تاريخ مصرجز. ٢صفحة ٧٥) وقدقام هؤلاء البرتغاليون بفتح باب الاسكشاف بواسطة الامير هنرى الملاح الذي عاضد الملاحة بما له من النفوذ وشرع في ارسال بعوثه عام ( ١٤١٨ م ) . ۸۲۱ هـ. ومات الامير هنرى و لم يصل ملاحوه بعد إلى الهند وتابع خلفاؤه ارسال البعوث حتىاذ نانت سنة ( ١٤٩٦ م ) . ٩٠١ هـ، ارسل الملك امانويل بعثا لهذا الغرض برياسة الملاح العظم و فاسكو دى جاما ، الذى تمكن منعبور رأسالرجاء الصالح ووصل ببعته إلى شواطى. افريقية الشرقية وكانت كلها مسكوءة بالعرب الذين علموا مقدار الخطرالمحيق بتجارتهم من هذا المنافس فرفضوا اعطاءه اى معلومات أومؤن. وبذا خابت مساعيه في د من مبيق وكلوة ومنبسة ، ولـكنه فازاخيرا في منلندة ، حيت أخذ معه أحد البحارة الهنود واخذ ما يلزمه من المؤن والذحائر واقلع فوصل قاليوطا على الشاطي. الغربي للهند وتمـــكن بدهائه من استمالة الزامرين او سامري . ملك البحار ، أميرقاليوطا ورغبة في تبادل التجارة مع البرتغالين عقد معه محالفة تجارية يانت بعد ذلك سببا في زوال ملك

وبذلك ثم للبرتغالين كشف طريق جديد للهند فكانت فاتحة لانقلاب عظم

فى تجارة العالم باسره إذ ان نقل البضائع صار ينفق عليه الآن ثلت مانان ينفق بالطريقة القديمة ، فوق متاعبها وطولها فكانت النتيجة إن تحول بجرى هذه التجارة العظيمة من الشام ومصر والبحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلنطى حول شواطى. أفريقيا

وفى تلك الآثناء كان الاتراك يتقدمون فى أوربا فاستولوا على أملاك دولة البندقية وأضروا بها اضراراً بليغة ، وتلك كانت من أكبر غلطاتهم فانه كان خيرا لهم لو أبقوا على دولة البنادقة وبدلا من توسعهم فى الفتح فى أوربا تلك البلاد التي كلفتهم كثيراً ولم تبق فى يدهم طويلا ، كان أفضل لهم استيلائهم على البلاد الهندية والشواطي. الافريقية لمنع التجارة من التسرب الى أوربا إلا عن طريقهم ويرى الباحث من هذا أرب سوء سياسة الدولة العثمانية كانت سبباً فى مصلحة مصر وثروتها

ولم يكتف البرتغاليون بهذه المعاهدة التجارية ، بل ان فاسكو نفسه حصل على ملاحين من ساحل و زنجبار ، وهاجم الاساطيل التي دانت تحمل المتاجر والحجاج من الهند الى البحر الاحر ، وأوقع الرعب فى قلوب حكام تلك الجهات ، وهنا طلب أمراء و جوزيرات ، واليمن المساعدة من مصر فجهز السلطان اسطولا عدد وحداته خمسون ، بقيادة أمير البحر و حسين الكردى ، وقد سخر الناس فى تحصين جدة لتكون ملجأ من البرتغاليين ولمكن بقيت الاساطيل التي كانت فى المحيط تحت رحمة العدو ، وقد وقعت معارك مختلفة ، سنتى ١٥٠٣ م ١٥٠٤ م أخذت و احداها سفينة مصرية تخص قانصوه سلطان مصركم أخذوا في العام التالى وذبحوا التجار والحجاج وأحرقوا السفن ، وقد استاء السلطان وغضب لمهاجمتهم البحر الاحر وضياع المتاجر والضرائب ولتعرض مكة للمهاجمة وفوق كل ذلك البحر الاحر وضياع المتاجر والضرائب ولتعرض مكة للمهاجمة وفوق كل ذلك المحاب سفينه الحناص فعزم عزما أكيداً على الانتقام ولكنه في بداءة الامر هدد البابا بواسطة رئيس كنيسة بيت المفدس بأنه اذا لم يقف ملك البرتغال عن اعتدائه على البحار الهندية فانه يدمر كل الاما بن المقدسة في فلسطين . وأما اعتدائه على البحار الهندية فانه يدمر كل الاما بن المقدسة في فلسطين . وأما

البرتغاليون فلم يهتموا لذلك بلأخذوا فى توسيع نفوذهم فى بلاد الهند، غيرمكتفين بالملائق التجارية يل استوثوا بالسيف والمدفع على امارة قاليقوطا وجعلوها فى عداد مستعمراتهم

وبذا أصبح الغورى أمام خطر داهم، وكذلك أصبح سامرى أمير قاليقوطا الذي أتحد مع الغوري لصد هؤلاء الغزاة عن بلادهم ولم يعرف الخطر على حقيقته إلا البندقية الني كان معنى ذلك قضاءاً نهائياً على كيانها واستقلالها فساعدت الغورى وحرضته على ارسال حملة الى المياة الهندية ، وأرسلت للغوري الاخشاب اللازمة لبناء السفن في البحر الآحمر ، وكانت هذه الاخشاب تنقل عن ظهور الجمال من الاسكندرية الى السويس ويتولى عمال مهرة من الفنيين انشاء السفن وقد نشر المستركرون فىكتابه المشار اليه سابقاً فصلا نقله عنكتاب اسمه و تقرىر عن المحفوظات القديمة لوزارة الهند ، بقلم السر جورج بردوود وقد ذكر في هذا التقرير أن الفنيين اشتركوا بجيوش فى الحلة المصرية البحرية وذكر أيضاً أن ذلك الاسطول المصرى سافر الى السويس والتتي بالاسطول البرتغالى على شواطى. بومباىوان الاسطول المصرى قهر البرتغالى وحطم سفنه ومات قائده واسمه ء لورانزو المدا، وهو ابن حاكم الولايات البرتغالية فى الهند الغربية وأخذ الهنود يقاومون البرتغالين مقاومة شديدة فخاف البرتغاليون العاقبة وجمعوا اسطولا جديداً قهرواً به الاسطول المصرى الفينيسي في شهر فدار سنة ١٥٠٩ على مقربة من جزيرة ( ديو — Dio ) ولاشك ان هذه المعركة البحرية كانت من الممارك الفاصلة في التاريخ، اذ لواتيح للمصريين الفوز الاخير، لفضي على الاستعمار الاورى في الهند الى زمن طويل ، ولبُقيت مصر ، وتركيا تنعمان بثهار التجارة الهندية

وكانت نتيجة تحويل النجارة الاسبوية عن طريق مصرعظيمة فى ادارة البلاد ونظاماتها وثروتها . الى درجة أدت الى خراب مصر ، اذ بتى المماليك ، وبتى بذخهم ، وبتى تعودهم النزف والنعيم ، وقل الوارد من الحارج ، فتحولوا الى امتصاص دماء المصريين حتى أوصلوهم الى مايقرب من الفناء

وعظم نفوذ البرنفال فى الشرق، فنى عام ١٥١٣ م أخذ والفونسو البوكرك، عدن، وحاقت المصائب بالجيوش المصرية فى اليمن، وعند ذلك اعسد قانصوه النفورى اسطولا جديداً لمعاقبة الاعداء ولحماية التجارة الهندية، ولكن قبل أن تعلم نييجة هذا الاستعداد فقدت مصر سيادتها سنه ١٥١٦ وصارت الحجاز والبحر الاحمر وبلاد العرب كلها الى أيدى العنمانيين، وحوالى ذلك الوقت أيضاً استولى الاتراك على أهم مقاطعات البندقية ففقدت أهميتها التجارية ومنذ ذلك الحين كثر التلصص فى البحر الابيض، فقضى على البقية الباقية من التجارة التي كانت تمر فى هذا المحر

# الماليك في حكم الاتراك

### أوطبقية المماليك الثالثة

-11-

انتهى أمر المماليك الشراكسة بذبح الأمير طومان باى فاهتم السلطان سليم بتنظيم ملكه الجديد فى الديار المصرية والسورية ، فبقى فى القاهرة ثمانية شهور يدبر تلك الامور وثان معسكره أول الفتح ببولاق والجزيرة الوسطى ، ثم أقام بالقلعة نحو شهر ثم بمدينة الجيزة وامبابة فريبا من شهر ثم أقام بجزيرة الروضة والمقياس مدة ، ثم توجه بجنده الى مدينة الاسكندرية فكانت مدة غيابه وايابه والمقياس مدة ، ثم توجه بجنده الى مدينة الاسكندرية فكانت مدة غيابه وايابه المقياس فى طرف الجزيرة الجنوبى جوسقامن الحشباقام فيهبقية المدة إلا زمنا يسيراً ببيت الاشرف قايتباى المطل على بركة الفيل

وفى اثناء اقامته بمصر سن لها بعض الانظمة الادارية ولقل الى القسطنطينية أكثر ما فى القلمة و منازل الامراء والسلاطين والمساجد والزوايا والاربطة من النفائس والدخائر والسكتب حتى أعمدة الرخام ومركباته

وحمل من مصر الى القسطنطنية كل أبناء السلاطين وأكثر المقدمين والامراء والخليفة العباسي بعد مانزل له عن الخلافة وأكثر العلماء والقضاة وكل من له نفوذ وأمر بمصر

ثم أمر بجمع رؤساء الصناعات المشهورين باجادة العمل فيها من كل الطوائف فجمع الله عنه صائع ونقلوهم الى الاستانة ليذيعوا الصناعات الدقيقة فيها فرجع بعضهم الى مصر بعد عهده وبتى آخرون . وقبل أنه بطل فى مصر من جزاء ذلك نحو خمسين صناعة فكان ذلك سبباً فى القضاء على الصناعة فى مصر

و باستيلا السلطان سليم على مصر صارت البلاد جزءاً من الدولة العثمانية فتوالى ارسال الولاة الباشوات عليها من قبل الباب العالى . وكما أسلفنا وضع لها

السلطان نظاما لحكومة مكونة من ثلاث سلطات . وأما النفوذ الحقيق فقد بتي للماليك لا أن السلطان سليم لم يقض عليهم ولو أراد ذلك لكان خيراً له وللبلاد ولكنه أبقاهم على حكم الاقطاعات ليحفط بهم التوازن بين قوى الولاة والشعب ثم سمح لهم بالبقاء على نظامهم القديم أى بالاستمرار على جلب المماليك وتدريبهم على فنون الحرب والقتال فظلوا واضعين أيدبهم على مصر طوال الحكم العثمانى اذ أنه كلما نان يتقلص بجد الباب العالى من وقت لآخرنان كذلك يقل نفوذ ولاته في مصرفنزيد نفوذ البكوات المماليك تبعاً لذلك . وبتى المماليك على عهدالعثمانيين، كما كانوا من أجيال عدة طائفة منفصلة لاتختلط مع من يساكنونهم الديار (١) ولم يزالوا يكثرون من عددهم بشراء عاليك جدد كانوا يفدون على مصر من الكرج وبلاد الجركس وما جاورها من البلدان ، وصار رؤساء المماليك يسمون باسم و شيخ البلد ، و لانواكثيراً ما يتنازعون و يتقاتلون للحصول على هدا اللقب فيتلو ذلك هياج يعم البلاد جميعاً ، و كان و الشيخ ، اذ عاضده الامراء يستعمل أمره فينزل الباب العالى وواليه فى مصر على أرادته ، فكا نه هو الحاكم الفعلى للبلاد وآما النظام الذي وضعه السلطان سليم ليحفظ به مصر من أن يستأثر بها لوالى فقد اثبتت الآيام الحكمة في وضعه فقد حاول الوالى الثالث ان يستغل بمصر عن الدولة العلية ولكنه فشل. وأما هذا النظام فيقول عنه على باشا مبارك في و خططه التوفيقية ﴿ ﴾ ، ماخلاصته : . . . . لما أخذ السلطان سليم مصر ورأى غالب حكامها من المماليك الذين ورثوها عن سادتهم رأى أن بعد الولاية عن مركز الدولة ربما أوجب خروج حكمها عن الطاعة ، وتطلبه الاستقلال فجعل حكومة مصرمنقسمة الى ثلاثة أقسام وجعل فى كل قسم رئيساً ، وجعلهم جميعاً منقادين لكلمة واحدة وهي كلمة وزير الديوان البكير، وجعله مركبا من الباشيا الوالى من قبله ، ومن بكوات السبع وجاقات وجعل للباشا مزيه توصيل أوامر السلطان الى المجلس وحفظ البلاد ، وتوصيل الخراج الى القسطنطينية ، ومنع كل عضو من الاعضاء منالعلو على صاحبه ، وجعل لاعضاء المجلس مزية نقض أو امر

ـ ١ ـ راجع تاريخ دولة المماليك في مصر صفحة ١٩٤ وبحب ان اذكر هـا اني اكترت في عدة مواضع من الاستعانة بهذا المؤلف الفيس

٣٠ ـ راجع الجزر السابع

الباشا لآسباب تبدو لهم وعزله أن رأوا ذلك وجعل حكام المديريات الاربع والعشرين من المماليك وخضهم بمزية جمع الحراج . . . . الى أن قال . . . وبهذا الترتيب تمكنت الدولة العلية من أبقاء الديار المصرية تحت تصرفها نحوماتي سنة ثم أهملت تلك القوانين ولم تلتفت الدولة لماكان يحصل من المماليك من الامور المخلة بالنظام فضعفت شوكة الدولة وهيبتها التى كان لهاعلى مصرو أخنت البكوات تكثر من المماليك وتتقوى بها حتى فاقت بقوتها الدولة العثمانية في الديار المصرية أل الامر والنهى اليها في الحكومة ، وصارت سلطة الدولة في مصرصورية غير حقيقية ولو كانت الدولة العلية تنبهت لهذا الامر ومنعت بيع الرقيق لكانت الامور باقية على ماوضعها السلطان ، ولكنها غفلت عن هذا الامركا غفلت عن أمور باقية على ماوضعها السلطان ، ولكنها غفلت عن هذا الامركا غفلت عن أمور كثيرة ، ومن ذلك لحق الاهالي الذل والاهانة وهاجر كثير منهم الى الديار الشامية والحجازية ، وغيرها وخربت البلاد وتعطلت الزراعة من قلة المزارعين وعدم الاعتناء بتطهير الجداول والخلجان التي عليها مدار الخصب وصار للبكوات الكلمة النافذة وانفردوا بالتصرف . . . . اه

كانت قوة العثمانيين في الحقيقة مكونة من الوالى والمماليك والجيش وأما الجيش فكان مدونا من ست وجاقات (١) نصب علبهم قائد يقيم بالقلعة كان فيها أشبه بأسير من أسرى الحكومة مسلوبا من حريته الشخصية لآن السلطان حرم عليه الحروج من القلعة مهما كانت الاسباب

ولخوف الحكومة العثمانية من ولاتها ولرغبتها دائماً فى استرضاء المماليك، لكيلا يمنعوا عنها الحراج ــ فانت لاتكاد تبعث بوال من عندها حتى تعزله و تعين بدله، وحتى لقد بلغ عدد ولاتها من الفتح العثمانى الى الاحتلال الفرنساوى ــ أى من ١٥١٧ ــ الى ١٧٩٨ ــ نحو ٢٨٠ سنة ــ أكثر من مائة وال، قل من أقام منهم أكثر من عامين وكثر من بدل كل عام ولقـــد فان بعض أولئك

<sup>(</sup>۱) الوقاجات السنة هم: (۱ ــالالايات المتفرقة وهم بحبة الحرس السلطاني ب ــالالايات الجاويشية وهم من صف صباط جيش السلطان وقد عبد البهم جباية الحراج حــالالايات الهجانة ــ الالايات التفقيمية وهم حاملو البنادق هــ الالايات الانكشارية وهم تخبة القبائل الحاصة العثمانيين و ــالالايات العرب على كل الاي صابط يسمى (أغا) ومعه الكخيا والباس اختيار والدفتردار والحزمار والروزنانهي

الولاة ، كما أثبت المؤرخون من أهل الـكفاءة والاخلاص ، وذوى الرغبة في الصلاح ما اختل من شئون هذه البلاد ، فلا يكاد يشعر المماليك برغبته في الضرب على أيديهم ، وكف مظالمهم حتى يقرروا عزله ، كما ترك لهم هذا الحق في النظام الذي وضعته الدولة لهم كما تقدم ، فكان الوالى بمقتضى هذه الظروف . يوجه همته الى ارضاء المماليك والتقرب منهم وأخذ ما يستطيع أخذه من الاموال والطرف ليعود الى الاستانة مملوء الوفاض بادى الثراء

وبالرغم من حبطة الدولة ورغبتها فى ان لايستبد أحد من المماليك بالسلطة فى الديار المصرية ومع مانانت تبذله من الوسائل للتفريق بينهم وغرس بذور الاحقاد فى صدورهم، فانهم نانوا فى الواقع ونفس الامر مستبدين بحكومة البلاد وطالما ماطلوا الدولة فى ارسال الخراج، بدعوى الحاجة اليه فى اقامة الجسور أو حفر النرع وهم لم يفعلوا شيئا من هذا أو بحجة قلة الفيضان وعجز المحصول وتأخر الاهالى عن دفع الضرائب، كما أن ذلك لم يمنع من اغتصاب الملك مراراً من الباشا الوالى وطرده من الديار المصربة

ونحن قد ضربن صفحا عن تتبع أسماء سلسلة الولاه العثمانيين لعدم أهمية اعمالهم وحكمهم ولاننا نعتقد ان السلطة الحقيقية كانت فى تلك الفترة بعد الماليك الذين أدت كترة تنقل ولاه العثمانيين الى عدم تأييد نفوذهم فى مصر ، والى استرجاع المماليك الراسخة قدمهم بالبلاد لـكثير من قوتهم الاولى ؛ وساعد على نمو هذه القوة طول أمد النزاع بين الولاه والجند ، حتى اشتغلت الطائفتان بمشاحناتهما عن كل ماسواها

وعا ساعد المماليك على القبض على السلطة تمييدهم لاتحادهم ، باختيارهم زعيا من بينهم وهو حاكم القاهرة ، المسمى اذ ذاك ، بشيخ البلد ، وكان المماليك قد تعودوا من قديم الزمان جلب عاليك أحداث وتدريهم ليكونوا لهم حاشيسة وانصاراً . فسمحت لهم الدولة بالسير على هذا النظام ، فأصبح لزعمائهم من ذلك قوة لم يعد الولاة قبل بدفعها . وذلك ان المماليك الاحداث الذين يشرون بالمال كانوا يحررون عادة بعد بضعة أعوام . فيبقون الحرمة لا سيادهم ، حتى اذا ولجوا أبواب الرقى ، وصاروا أنفسهم بيكوات ، لا يا لون جهدا في تلبية مواليهم الاولين

متى استمدوا منهم المعونة ، فلشيخ البلد دائماً عصبة من مواليه وعتقاه البيلوات يعظم بها شأنه . وصار للماليك قوة لم يكتفوا باستخدامها فى عزل من أرادوا عزله من الولاة ، بل أخذوا يطمحون الى التخلص من السيادة العثمانية جملة ، وبخاصة عندما دخلت الدولة فى طور التقهقروشغلت بحروبها مع النمسا وروسيا و تنبه بعض الولاة الى ما يرمى اليه الماليك ، فعملوا على دس الدسائس بينهم و تفريق كلمتهم ، و كان الماليك منقسمين الى أحزاب أعظمها والقاسمية ، و والفقارية ، فسبة الى زعيمين لهما و قاسم و ذى الفقار » . ولم تسلم الطائفتان من عداوة بينهما فلما عهد بالولاية فى مصر الى و حسين باشاكتخدا ، سعى فى تفريقهما و تفاقت العداوة بينهما حتى وصلت سنة ١٧٠٧ م الى حد أثار بين الفريقين حربا استعرت نيرانها ثمانين و ما ، و قيل أن المتخاصمين كانوا فى اثناء هذه المدة يخرجون من القاهرة نيرانها ثمانين و ما ، و قيل أن المتخاصمين كانوا فى اثناء هذه المدة يخرجون من السكان

واسفرت هذه الفتنة الطويلة عن قتل شيخ البلد ، قاسم بك ايواظ ، زعيم القاسمية ، فخلفه ابنه اسماعيل بك فاصلح ما بين المماليك ووحد كلمتهم وصارت لشيخ البلد الكلمة العليا على الوالى ، فعمل الوالى سراً على تحريض الفقاريين عليه الى أن قتله أحده ، ذى الفقار ، فوهب له الوالى ثروة اسماعيل بك وأسنسد منصب شيخ البلد الى ، جركس بك ، بعد ان فتك باتباع اسماعيل بك ويعرف اسماعيل بك هذا باسماعيل بك الكبير . ومن أثاره بمصر سبيل ومكتب بجهة سوق العصر القديم بمدخل الداودية وحوش الشرقاوى كانا من أجمل مبانى ذلك العصر وبق منها الآن جزء خرب

ثم استعان ذو الفقار بما آل اليه من الثروة فى شراء المماليك و تدريبهم حتى صارت له قوة كبيرة ، فانتزع السلطة من جركس بك ووضع نفسه فى منصب شيخ البلد. ولـكنه لم يلبث أن ثار عليه المماليك وقتلوه. فقبض أحد قواده «عثمان بك» على السلطة فصار شيخاً للبلد بعد أن انتقم لسيده شر انتقام

ونان عثمان بك ذا مقدرة وبأس فعمل على توطيد السكينة وسهر على حفظ الامن واقامة العدل، فحسنت سيرته وأحبه الاهلون، وبقى ذكره بعده زمنا طويلا حتى أنه لما ثار عليه أعداؤه واضطروه الى الهروب من مصر صارت

الناس تؤرخ حوادثهم بسنة خروجة فكانوايقولون و هذا الأمرحدث بعد خروج عنمان بك ، عنمان بك ، عنمان بك ،

وسبب فراره من مصر ان قوى فى عهده شأن حزبين من المماليك وهما والمكردغليه ، و د الجفلية ، فاتفق ابراهيم بك زعيم الحزب الاول ورضوان بك زعيم الحزب الثانى على توحيد كلمة حزبيهما و نزع السلطة من عثمان بك ، وجعلها فى ايديهما معا ، وبعد نزاع طويل بينهما و بين عثمان بك ، تغلبا عليه ، ففر خوفا منهما الى الشام ثم اقتسها السلطة بينهما واتفقا على ان يشغلا منصى شيخ البلد وامير الحج بالتناوب سنة بعد اخرى ، ولما رأى الولاة ان السلطة قد سلبت من ايديهم عملوا على النكاية بابراهيم بك ورضوان بك ، ودبروا لقتلهما مكايد لم يفلحوافيها ، الا ان البلاد لم تهدأ من الفتن بعد ، و بق امراء المماليك فى هياج على انفسهم يفلحوافيها ، الا ان البلاد لم تهدأ من الفتن بعد ، و بق امراء المماليك فى هياج على انفسهم

هدذا نانت حالة البلاد في هذا العصر الاخير، لا يكاديفار قها الخلل والفوضى تارة بثوران الجند ومكافحتهم للولاة ، وطورا بتنازع المماليك مع الولاة مرة ومع انفسهم اخرى . ومازالت الحال كذلك حي قبض على ازمة الامور احد المماليك الافويا . وهو على بك الكبير . فكان ذلك ابتدا . حوادث جديدة ذات شأن اخر . فان على بك هذا لما استتب له الامر سهر على اصلاح البلاد و توطيد السكينة بها وراى ان يكثر من اتباعه كى يأمن غوائل المستقل فرقى ثمانية عشر مملوكا الى رتبة البيكوية ليكونوا له عدة وانصارا اذا احتاج لهم .

تم منى نفسه بالاستقلال بمصر فعمل على تنفير المماليك من الدولة فقر قرارهم على خلع الباشا الوالى واخراجه من مصر فى الحال والدفاع عن استقلال البلاد ثم أعلن استقلال مصر وأمتنع عن دفع الجزية للباب العالى سنة ١٧٦٩

ثم أرسل حملة فتح بها بلاد العرب واستولى على الحرمين الشريفين ، ثم أنفذ جيشا به . . . و ٣٠ مقاتل بقيادة عميله محمد أبى الذهب فاستولى على كثير من مدن الشام . وعند ذلك استكبر محمد أبو الذهب على سيده هذا الملك فاتفق مع الدولة عليه وعاد اليه بجيوشه ليهزمه ففر على الى عكا واحتمى بها واستنجد بروسيا وخرج الى مصر بقوة صغيرة قانتصر أولا ثم هزم وقبض عليه وسير به الى

القاهرة أسيراً فلم يلبث أن مات من جراحه . وكافأ الباب العالى محمد أبا الذهب بتعيينه والياً على مصرولقبه بلقب الباشوية وسبب تسميته بهذا اللقب أنه كان أينها سار بنثر الذهب حوله . . ولم يتمتع بملك مصر طويلا إذا وافاه الاجل بعد سنتين من ولايته (١٧٧٤) . ومن أعماله تشييده جامعه الكبير أمام الازهر

عند ذلك قبض على أزمة الأمور اثنان من المماليك وهما ابراهيم بك ومراد بك واتفقا على أن يتوليا شياخة الله وامارة الحيج بالتناوب كا حدث بين رضوان بك وابراهيم بك من قبل. فبقيا قابضين على مقاليد الامور من ذلك الحين الى أن أغار الفرنسيون على البلاد سنة ١٧٩٨ ماعدا فترة من (١٧٨٦ — ١٧٩٠ م) عاد فيها النفوذ الى العثمانين لان الدولة أرسلت حملة لم يقو على مواجهتها المماليك ففر مراد وابراهيم الى الصعيد. وولى العثمانيون شياخة البلد الى خليل بك ولكن هذا مات بعد قليل بالطاعون فعاد ابراهيم ومراد واستوليا على الحكم مرة أخرى

ولما وصل نابليون بحملته المشهورة الى مصر ١٧٩٨ م واستولى على الاسكندرية وتقدم الى القاهرة اجتمع المماليك وقر قرارهم على أن يسير مراد بك الى الاسكندرية لصد الاعتدا. وأن يبتى ابراهيم بك فى القاهرة للدفاع عنها . أما مماة مراد بك فقد قضى عليها نابليون فى واقعة شبراخيت قضاءاً مبرما فعاد أكثرها الى القاهرة واجتمعوا مع الباقين من المماليك فى مصر وخند قوا فى انبابه فهجم عليهم نابليون وقال لجنده تلك الجلة المشهورة وأن أربعين قرنا تنظر اليكم من فوق قد هذا الهرم ، فكانت هذه الكلمة من أشهر كلماته المأثورة وهناك قضى عليهم فى تلك الموقعة الفضاء النهائي . فهرب مراد بك الى الصعيد أما ابراهيم بك وأكثر المماليك فقد هربوا الى بلبيس ثم الى السويس ثم عمل نا لميون على استثمال شأنة المماليك فقد هربوا الى بلبيس ثم الى السويس ثم عمل نا لميون على استثمال شأنة المماليك فقادد مراد بك فى الصعيد وابراهيم بك فى الشرقية وأضطره الفرار الى الشام

مُم عاد نابليون الى القاهرة واستولت رجاله على أملاك البكوات وأموالهم

وتشددوا مع نسائهم حتى اضطروهن الى أن يفدين أنفسهن بالمال فمن ذلك أن زوجة مراد بك فدت نفسها بمبلغ . . . . ر ١٢٥ ريال

ولما سلم و مينو ، بالخروج من مصرفى ١٨ سبتمبرسنة ١٨٠١ وتم الجــــلاء الفرنسى عن مصر بعد أن قضوا بها نحو ثلاثة أعوام عاد المماليك والاتراك الى الديار المصرية وبدأ بينهم النزاع من جديد فحاول الاتراك الفتك بهم فى مذبحة دبرها الوالى الجديد . ولولا حماية الانجليز لهم لقضى عليهم نهائياً

ثم حدثت بعدثذ االحوادث التي أدت الى توطيد ملك محمد على في مصر ولمما استتب له الامر واراد الحروج لفتح بلاد العرب خشىنفوذ المماليك فدبر مكيدة لهلاكهم فدعاهم للقلعة وهناك ابادهم في المذبحة المشهورة يا اسلفنا الشرح



## ثورة على بك الكبير

## القضاء على سلطة الدولة العثمانية استقلال على بك وفشله

-- 14 --

كان على بك الكبير (وسمى هذا الاسم لكثرة انتصاراته) فى أول فشأته علوط لابراهيم بك زعيم حزب الكردغلية الذى اتفق على تولى شياخة البلد مع رضوان بك زعيم حزب الجلفية. فما زال يتقدم عنده لذكائه ومقدرته، حتى رقاه الى رتبة بك، ومن ذلك الحين أخذ على بك يعقد الآمال على أن يتقوى شيئاً فشيئاً حتى يصير يوما ماشيخا للبلد، وكان قد جمع ثروة طائلة فقضى ثمانية أعوام فى شراء المماليك و تدريبهم، ولم يدخر فى أثنائها وسعاً فى استجلاب مودة البيكوات الآخرين

وأخيراً تنبه شيخ البلد؛ خلبل بك ، الى أمعاله ورأى أن يقضى عليه قبل أن يستفحل أمره ، فهجم عليب بجبوشه ، فلم يقو عليه على بك فاضطر إلى الفرار إلى الصعيد ، وهنالك التتى بكثير من الساخطين على خليل بك وأتباعه فى عدة مواقع أظهر فيها على بك مقدرة كبيرة . وبذلك تم أمر شياخة الله عام ١٧٦٣ م

تمكن على بك هذا من ان يكون كبير المماليك ، ولكنه لم يصل الى هذه الدرجة إلا بعد منازعات وحروب مع اقرانه ، ومنافسيه من المماليك انداده ، أدت الى تخريب البلاد ، والاخلال بالامن ، الى درجة أخرجت الشيخ الحفناوى احمد علماء الجامع الازهر (على ماكان بهم من خوف وفزع من المماليك) فقال لهم با روى الجبرتى ، ولقد خربتم الاقاليم والبلاد ، وكل ساعة خصام وحروب مع على بك ،

ومع ذلك بتى النزاع بين على بك وأقرانه البكوات ، حتى أجبروه على الفرار الى بلاد اليمن ، ولكنه عاد بدعوة من أنصاره فى عام ١١٨٠ه ( ١٧٦٦ م ) وحين استقرت قدمه فى القاهرة ، قتل أربعة من البكوات فى ليلة واحدة ، وننى أربعة آخرين ، وكان من مماليكه أبراهيم بك ، الذى بتى حتى الحملة الفرنسية ، وعاش حتى بعد مذبحة القلعة ، ومن مماليكه أيضا أحمد بك الجزار المشهور الذى حارب نابليون فى عكا وصده عنها ، ومن مماليكه كذلك محمد بك أبر النهب الذى غدر به وكان سبب القضاء على آماله ومطامعه ، ومنهم مراد بك المشهور فى الحملة الفرنسية

وكان سيده ابراهيم بك قد مات قتلا، فلما تولى على بك شياخة البلد أمر باعدام قالمه ، فلم يرق ذلك يبكوات المماليك ، وتألبوا عليه وألجأوه الى الفرار إلى بيت المقدس، ثم وشوا به الى السلطان، فأمر بطلبه الى الاستانة . فاحتمى بأمير عكاء ، فسعى هذا له لدى الباب العالى وأظهر براءته . فثبته السلطان في منصب شيخ البلد ، فرجع الى القاهرة ، وتسلم زمام الامور بها مرة أخرى

ولما خلى له الجو، أخذ فى مناهضة نفوذ الدولة العثمانية، فشرع فى عزل وابعاد جميع مستخدى الملكية والجهادية ورؤساء الوجاقات، وابدالهم بمن هم على دعوته، وسعى فى تقليل العسكر العثمانية، واكثار المماليك من دعاته، وعمل مالم تعمله الدولة حين استيلائها على مصر، بان منع البكوات الذين فان يخشى من تغييرهم عليه ، من ان يقتنى أحدهم أكثر من مملوك واحد أو مملوكين. ورقى ثمانية عشر من المماليك الى رتبة البيكوية. ليمكونوا هم وحاشيتهم عدة له عند الحاجة اليهم

ثم طمحت نفسه الى الاستقلال بمصر، فشرع يعمل على ذلك سرآ وينتهز له كل فرصة. ولما نشبت الحرب بين الدولة والروسيا فى سنة ١٩٩٢ه (١٧٦٨) م طلب الباب العالى من مصر أن تمده باثنى عشر ألف مقاتل ، فاذعن على بك لمطلب الدولة ، وشرع فى جمع الجيش. ولكن الدولة شكت فى اخلاصه ، واعتقدت انه يجمع هذا الجيش لمساعدة روسيا عليها لنساعده على الاستقلال

بمصر ، فارسلت كتابا الى الوالى بمصر ، تأمره فيه بقتل على بك

ونان لعلى بك عيون بالاستانة ، فبادروا بتبليغه الجبر قبل وصول الكتاب إلى مصر فتربص لحامل الكتاب وقتله قبل ان يصل الى الوالى ، ثم أعان المماليك ان الدولة أرسلت في هذا الكتاب امراً الى الوالى بذبح المماليك و وكان و على بك ، خطيباً مفوها ، فأثار حمية المماليك ، وتفرهم من الباب العالى وذكرهم بمجد سلاطين المماليك الاقدمين ، وأن الدولة تريد القضاء على هذا المجد ، وعليهم أنفسهم فأوقد النار في قلوبهم ، وقر قرارهم على خلع الوالى واخراجه من مصر في الحال والدفاع عن استقلال البلاد ، ثم أعلن استقلال مصر وامتنع عن دفع الجزية الباب العالى سنة ( ١٩٥٩ م ) ١٩٨٣ هولقب و بسلطان مصر وخاقان البحرين ،

ولاشتغال الدولة بمحاربة روسيا لم تقدر على الالتفات اليه ، فانتهز على بك هذه الفرصة لتوطيد ملسكة بمصر ، ثم أرسل جيشاً لفتح بلاد العرب ، فاستولى على « جدة ، وعين عليها والياً من مماليكه اسمه حسن بك ولقبه بالجداوى نسبة الى جدة ، وفان غرضه من ذلك ان يجعل منها مركزاً للتجارة الهندية وموضعاً يراقب منه ملاحة البحر الاحرولم يلبث ان اخضع باقى جزيرة العرب ، والحروين الشريفين

ثم وجه همه لفتح الشام، فأنفذ لذلك جيشاً به ...ر. سمقاتل بقيادة ومحمد بك ابن الذهب، فكان النصر حليفه واستولى على كثير من مدن الشام

وقد قابل ، فولنى ، فى سياحته بالشام ، جيوش على بك الكبير وهى ذاهبة لفتح سوريا ، فقال ان الجيش المشار اليه كان مؤلفاً من ٥٠٠٠٠ مقاتل ، ولكن لم يكن فيه من المماليك الحيالة غير خمسة آلاف ، ونحو ألف وخسياتة من المشاة وهم من المغاربة والباقى خدم وأتباع . . . وبعد ان وصف هذا الجيش بالفوضى والاضطراب والسلب والنهب ، أخذ يصف ملابس المماليك وصفاً بديماً فقال ان ملابسهم لم تسكن تصلح لامتطاء صهوات الجياد ، وانها تشكون من أربعة أو خمسة أردية وطيلسانات تتدلى على أرجلهم ، وكان قيص الفارس

منهم من القطن الناعم الابيض، والثوب المتدلى فوق القميص من القماش الهندى الحقيف، وفوق ذلك القفطان من حرير مزركش يمتذ من أطراف الاصابع، ثم والسكرك، باكام قصيرة، ويطوف حول الرقبة فراء من السمور. ولكل واحد منهم طيلسان يلبسه فى الحفلات يلف به جسمه جميعه ... وهذا يحتاج الى المال الوفير، ومصادر مصر يا سبق لنا القول منئيلة، وزادتها هاتيك الحروب والمنازعات، واهمال حال البلاد فقراً على فقر، فلا غرابة ان تصل الامة الى حال لاتستطيع معها الحياة، ولو طال أمر المماليك على هذا الحال، ربع قرن آخر من الزمان، لما بق فى مصر من يحرث الارض أو يرعى الماشية.

**\* \* \*** 

وعند مااستنب له الآمر وبعد ان وضع بده على جدة أرسل فاستدعى اليه تاجراً من أهالى البندقية اسمه فارلو روستى ( وبقى فى مصر من ذلك الحين الى أيام الحملة الفرنسية ) وكلفه بتنظيم التجارة الحارجية والمخابرات الدولية ، وتولى بعد ذلك منصب مأمور لجهة الطرانة ( من أطراف مديرية البحرية عند وادى النطرون ) لتحصيل الضرائب المفروضة على الآهالى ، وقنصلا لامبراطور المانيا أيام مراد بك — وحصل روستى هذا على امتياز فى أيام مراد يخول له احتكار استخراج النطرون )

وأمر بعد ان دانت له الشام و بلاد العرب ان يخطب باسمه فى الجوامع وضرب النقود باسمه . ولا بأس ان نورد هنا بيانا عن النقود فى زمن على بك نقلا عن كتاب ، ثورة على بك ، الذى سيرد ذكره بعد ذلك . وهذا بيانها وهى على ثلاثة أنواع و كلها من العملة الذهبية :

١ ـــ البارة وتعادل ٣مليات واسمها اذ ذاك مصرية

۲ -- ه بارة وتسمى اذ ذاك خمسية وجمعها خماسى وأما النزك فكانوا
 يسمونها ، بشلك ،

٣ ـــ ١٠ بارة واسمها روبية

ع - ١٥ بارة

٥ — ٢٠ بارة وتسمى عند الترك ديارم قروش، وعندالمصريين نصف قرش
 ٢ — ٢٠ بارة وتسمى القرش وعلى ذلك يكون القرش المصرى فى ذلك الزمن مساوياً نحو ١٢ قرشا من العملة الحاضرة ، وعقد له روستى المشار اليه معاهدة سلبية مع البندقيين ، وعهد الى رجل ارمنى يدعى يعقوب «كان مساعداً له ، فى عقد معاهدة هجومية دفاعية مع روسيا وافتتح له الجيش الذى سق ذكره باتحاده مع جيش صديقه ظاهرالعمر «صاحب عكا »: غزة والرملة ونابلس وبيت المقدس ويافا وصيداً وحاصر دمشق وافتتحها عنوة

\* \* \*

وبالرغم عن معاملته الشديدة للاقباط وقسوته عليهم فأن الرجل الذى كان يثق باخلاصه و يعتمد عليه كان قبطيا يدعى المعلم رزق رقاه من وظيفة سكرتير الضربخانة المصرية الى مدير حساباتها ، ثم الى منصب الوزارة ، وقد كان المعلم

رزق هذا على شي. من العلم وخصوصا عـلم الفلك الذي مهر فيه وأصبح من رجاله المعدودين. وقد جاءت خبرته هذه فرصة عظيمة للمستر بروس المانح الانجليزي الشهير الذي اخترق أفريقيا الى بلاد الحبش. ذلك ان بروس المذكور لما وصلالى ميناء الاسكندرية عام ١٧٦٨ اوقفت الادوات الفلسكية والجغرافية التي كان يحملها معه على أنها أشياء حربية مهربة ، فلما علم بذلك المعلم رزق أصدرالاوامر اللازمة بعدمالتعرض له في طريقه وبان يدخل ما يحمله مجانا بدون رسوم عليـــه فسر الرحالة مذا الجميل الذي اعتبره من حسن حظه . ولما وصل القاهرة أرسل هدايا نفيسة للملم رزق الذي لم يقبل هذه الهدايا بل ردها مع رسول وزوده بمثلها وأعطاه خطابا لطيفا للمستر بروس يرجوه فيه ان يزوره بعد أن يستريح من عناء السفر ليستعمل آلاته الفلكية لاغراضه العلمية وقدتحصل له أيضا على توصية من على بك بعدم التعرض له أبداً مدةاقامته في الديار المصرية كما انه بتوصية منه تمـكن من ان يقضى أيامه فى حصن بابليون حيث خصص له البطريرك بضع غرف تحت أمرته في ذلك الحصن. و بعد ان أقام بضعة أيام هناك ابتدآ في سياحته فسافر الى الصعيد في باخرة نيلية . فلما أن وصل من اسوان الى الاقصر اتجه نحو القصير وسار عن طريق البحر الاحمر الى بلاد الحبشة حيث لتي هناك تسهيلات هائلة كانت نتيجة لخطابات التوصية التي حملها من البطريرك الى امىراطور الحبشة

ولما عاد بروس من سياحته هسنده الطويلة الى مصر كانت دولة على بك الكبير قد انتهى أمرها وذهبت ريحها . على أن سقوط على بك وهلاكه لم يرجع الى مساعى سلطان تركيا الذى كان استعد على بك نحاربته بعد مابنى القلاع والاستحكامات الحربية في الاسكندرية ودمياط ولا الى انتقام أحد الامراء البكوات الذين شتتهم هنا وهناك ونفاهم بل يرجع الى ماأصابه من خيانة أحد عاليك الاخصاء المسمى محود بك أبو الذهب (١) الذى كان اشتراه صفيراً ورباه مع عيده

ا ـــ دعى إبو الذهب لانه لما رقاه مولاه على بكالـكبير لوطيفة سنجق كانت عطاياه وانعاماته للشعب الذي تهته بالعملة الدهبية حــكس اقرانه الدين كانوا ينعمون على الناس بالقضة وظل طول حياته ينعم بالدهب

ولما ان اشتد ساعده أعتقه ورقاه مع أمثاله فشب على أخلاق سيده وطباعه كثير النزوع الى العلا. ميالا إلى الخيانة . وقد رقى أولا إلى وظيفةسنجق تم عينه على بك قائداً للجيش الذي انتصر به مراراً في سوريا والحجاز ودفعه هذا النصر وهو في سوريا الى تأليف مؤامرة من الضباط الذين اتحدوامعه على عصيان مولام على بك. وبدلا من ان يسير مع معسكر الجيش للحرب انقطع في الطريق ورجع ثانيا الى مصر ورفض العودة الى ميدان القتال. فلما ان رأى على بك خيانة أبي الذهب ولاحظ ان الجيش كله معه لم يتجاسر معاقبته علناً بل أصر على قتله غدراً بأن أمر بمحاصرة منزله ليلا فلما شعر بذلك أبو الذهب خرج سريعاً في مقدمة أنباعه وأخترق صفوف المحاصرين وفر هاربا الى الصعيدحيث اتحدفى الحال معالبكوات وجيوشهم الناقمين على على بك الذى أرسل وراءه تجريدة عسكرية لمطاردته . لكن رجالها جميما خانوه واتحدوا مع رجال محمود أبي الذهب الذي كان يرشو الناس. باليمين والشمال ولم يعد منهم الى القاهرة الا نفر قليل من الذين ثبتوا على الولاء له وأخبروه بما كان من أمر رفقائهم . فجرد حملة عسكرية أخرى وظل بجند الجيوش ويرسل وراء أبى الذهب تجريدة بعد الآخرى بقيادة قائد يدعى على بك ( غير على بك الكبير ) ليقابل أبا الذهب ويصالحه. أما على بك نفسه فتحصن مع ياقى جيوشه عند دير البساتين الذي أخذه من الاقباط وجعله حصناً حربياتم بنى المعاقل والحصون والطوابى من نهاية ذلك الدير الـكائن على شاطى. النيلحتى آخر سفح المقطم ووضع المدافع الكبيرة فى ذلك الخط الحرى العظيم بين تلك الحصون العظيمة ولـكن مع كل تلك الاستعدادات والاستحكامات الحربية فان أيا الذهب نزل لمحاربته وتغلب عليه وهزم جيوشه التي خانته أغلبها وانضمت الى جيوش أبى الذهب. فلما رأى على بك ذلك خامره اليأس وتيقن أنآخرته قد دنت فلما جا. الليل هجر مركزه بعد ان أسرع فى جمع ذخائزه وكنوزه وعتلمكاته الخصوصية وأمواله وفر هاريا منالقاهرة الىسوريا ملتجئا المصديقه الشيخظاهر عمر صاحب عكا وقد قدرت الاموال التي أخذها معه بمبلغ ثمانمائة الف محبوب ذهبا ( أى نحو أربعة وعشرين الف جنيه تقريباً ) يحملها على ٢٥ جملا وقالوا أيضاً انه نقل معه من المصوغات والحلى مايساوى أربعة أضعاف ذلك

وعند ذالي دخل أبو الذهب القاهرة دون ان يضطر لعمل حربي أو لرفع سلاح لآن الاهالي وباقي الآمراء والمماليك كانوا من أعوانه كما تقدم ولسكن مع سنوح هذه الفرصة لآبي الذهب وامتلاكه البلاد بهذه السهولة فان أول أعماله كانت سلب وحرق دير البساتين الذي كان اتخذه على بك خصمه ماجأ له . ثم دخل المدينة دخول الفاتح القاهر وسار يقطع رأس كل رجل يشتبه في ولائه لهلي بك وامر مجمع كل العملة التي ضربها المعلم رزق من أيدى الجهور وضرب خلافها باسمه . وبعد ان استقر على أريكته كتب لسلطان تركيا أنه خلص البلاد من على بك وأكد له انه سيظل حا كما لها وخاضعاً لسيادته .

ثم تواطأ مع بعض البكوات الماليك على ان يسكتبوا خطابا لعلى بك يدءونه فيه للعودة الى مصر وأ لدوا اخلاصهم واستعدادهم لخيانة أبى الذهب وانضهامهم اليه حال عودته . أما على بك فقد تجددت قواه الحربية فى أثناء ذلك بواسطة مصدرين عظيمين وهو فى سور ما أولهما انه أقام المخابرات ببنه وبين روسيا (ولا يخبى ان الروسيين هم الاعداء الالداء الطبيعيين للاتراك للعثمانيين) فاقرضته روسيا قوة الحرب الطوبجة والدخائر الحربية وثلاثة آلاف من العساكر القوزاق . وثانيهما أنه عقد محالفة جديدة مع الشيخ الظاهر والى عكاكما ان أحد قواده قام بتجريدة حربية وأعاد افتتاح طبرية ومدينتين على شاطى سوريا بخلاف ياقاوغزة والرملة وعاد منتصرا لعلى بك الذى تنازل عن هذه البلاد بعد افتتاحها الى الشمخ الظاهر والى عكا .

فلما وصل الى على بك ذلك البلاغ والدعوة الكاذبة من المماليك المصريين حول حالا وجهة جيوشه الى مصر وسار بهم حتى وصل الى الصالحية وهناك التق بحيوش أبى الذهب فانتصر على بك فى أول معركة قامت بين الجيشين ولكن عاليكه الحاتنين ظهر منهم شىء من التراخى فلم يتق بحربهم وحدهم مع جيوش أبو الذهب الذى لما آنس من نفسه انهزاما فى المعركة الأولى وقف بين جيوشه المصرية يخطب متحمسا ويحرضهم على الاستقتال فى الحرب ويدعوهم للجهاد الدينى لانه كان يقول لهم ان الله لايسمح لعلى بك الذى هجر الدين الاسلامى و دخل فى محالفة مع النصارى الروس) ان ينتصر عليهم . و علاوة على هذه الحطب الحماسية الدينية فانه تمكن ( الروس ) ان ينتصر عليهم . و علاوة على هذه الحطب الحماسية الدينية فانه تمكن

بواسطة الدسائس والخدع والرشوة مع ابراهيم بك ومراد بك مساعدى على با واتحد معهما على عصيان سيدهما والانقلاب عليه وقت الحرب والانضهام مع الجيوش المصرية . وعلاوة على الرشوة العظيمة التي أخذها مراد بك من أبى النهب اشترط عليه أيضا انه اذا خان سيده وانضم له عليه ان يعطيه الست نفيسة زوجة على بك وهي امرأة شركسية بارعة الجمال كانت السبب الاول والآهم في خيانة مراد بك لمولاه على .

فعند ساعة الفتال خان البيكان مراد وابراهيم مولاهما وانضها الى أبى النهب فعند مارأى جيش على بك ما كان من أمرهما دبت الهزيمة فى صفوفه ولكن عشرة من المماليك المخلصين لمولاهم استمروا فى الفتال حتى تغلب عليهم رجال أبى النهب وذبحوهم عن آخرهم وجرح على بك جرحا عيتا فحملوه الى القاهرة حيث توفى فيها بعد سبعة أيام لم يلق فى أثنائها من عبده الذي أصبح سيده أدنى عناية

مات على بك الكبير سنة ١٧٧٧ م (١) بعد تلك الاعمال الحربية والسياسية العظيمة ومن عظيم أعماله الاصلاحية المبانى العظيمة الكثيرة العدد التى شيدها فى البلاد المصرية فى العشرالسنوات التى حكم فيها

وأخص أعماله من هذا النوع فى بولاق حيث شيد سوراً عظيماً وسوقاً كبرة لم بذكرها الجبرتى بالخير. وفى عصره جددت وربمت وبنيت أعظم الجوامع والمدارس والسبل والجسور والكبارى وخصوصا تلك التي شادها أحد رجاله المدعو الامير عبد الرحمن.

ولكن كل هذه الأعمال العظيمة ، وهذا المجد الذي لم يسق في مصر مثله منذ دخلها الاتراك لم يشفع له لدى الجبرتي الذي وصمه بوصمة البخل الشديد الذي لا يطاق ولكنه تعلل ذلك بحاجته الى المال ليقيم به أعماله العظيمة

ولا يفوتنا ان نذكر هنا قبل ان نختم الكلام عن حياة هذا الرجل العظيمان نذكر مارواه عنه ( استافرو لاسنبان ) الروى فى كتابه . ثورة على بك ، وهذا

<sup>(</sup>۱) كان على بك ابن قسيس رومى كما ستذكر دلك وبما رواه عنه (استافرو) فى العصل الاول من كتابه ال علىمك لما ولد في سنة ١٣٢٨ سمى يبوسف وانه حطف لما كان سنة ١٣ سنة أى سنة ١٧٩١م

الكتاب محفوظ بدار الكتب الملكية و وعليه معظم اعتمادنا ومصدرنا الوحيد في هذا الفصل ، وفيه شرح مسهب لحياة على بك بقلم المؤلف الذي عاشره واشتغل معه . فقد ذكر عنه في صحيفة ٨٣ في كتابه المطبوع في لندن سنة ١٧٨٤ 'ماياتي : دفي عام ١٧٦٦ أرسل على بك أحد بماليكه المدعوطنطاوي أمينا على الحزينة المرسلة منه للباب العالى وأمره ان يبحث عند وصوله الى استامبول في مدينة أماسيا (الآناضول) عن والديه اذا كانا لايزالان على قيد الحياة حتى اذا وجدهما يعدوهما الى الآستانة ليحملهما معه الى مصر . فقام بملوكه بالمهمة ووجد ان والده المدعو داود على قيد الحياة (داود هذا كان قسيساً من قساوسة الروم الارثودكس) فحمله معه الى مصرومعه أصغر بناته وحفيد له، تارط أكبر بناته في المنزل مع زوجها لاستقباله بما يليق بمقامه وجثا على ركبته وقبل يديه ثم أنزله في داره وهناك لاستقباله بما يليق بمقامه وجثا على ركبته وقبل يديه ثم أنزله في داره وهناك قدم له زوجته مريم (وهي يونانية الاصل) وتلق على بك التهاني من جميع المصريين .

وأقام داود هذا سبعة أشهر فى القاهرة وصمم على العودة الى أماسيا ولم تنفع فيه توسلات ولده بالبقاء فسافر من مصر محملا بالهدايا النفيسة ، وأقلته سفينة خاصة الى الآستانة . وعا يجب ذكره ان على بك بذل مساعى كثيرة لدى والده لحله على نزويج أخته المسياة ( يوهود ) الى محمد بك أبى الذهب ولكن الوالد رفض وعاد باسرته الى داره القديمة فى الاناضول

أما ما كان من أمر هذا الخائن (أبي الذهب) فانه أعاد مصر تحت سلطة الباب العالى واستقر هو في شياخة البلد، وعاث في البلاد فساداً وكان من المحتمل أنه لو استتب قدم على بك، ولم يغدر به مملوكه، انه كان يسير بالبلاد سيرة حسنة ، ويوطد فيها دعائم ملك ثابت الاركان رفيع العماد، ولكن مصر كانت دائما مقضيا عليها بمثل هذه الظروف السيئة

هذا الفصل منقول عن أوراق متناثرة وهوامش كتب دينية ورقوق محفوظة في مكتبة الدار البطريركية القبطية تحت عنوان و أخبار الامراء السناجق وهي تتناول عصر شياخة ابراهيم بك ومراد بك اللذين كانت لهما الزعامة أيام الحلة الفرنسية وأخبار هذا العصر لم أجد لها مصادر لغموضها فسدت هذه الاوراق عندى فراغا كبيراً ولايفوتني أن أذكر هنا أن الفضل في عثورى على هذه الاوراق يعود الى الاستاذ توفيق اسكاروس كما نوهت عن ذلك في مقدمة الكتاب

وسأنقل هذه الأوراق بأمانة ، وسيجد القارى. فيها فضلا عن قيمتها التاريخية نمرذجا لأفكار أهل ذلك العصر وكتابتهم وأسلوبهم وتفننهم سيجد فيها القارى. أيضاً بعض اغلاط نحوية ولغوية ولكنني سأنقلها كما هي بدون تغيير فيها ...

\* \* \*

1—فى سنة الف وخمسائة للشهداء الاطهار ابتدأت الحنطة تقل.. لان النيل الذى نان قبلها نان شحيحاً ومن قبل منه كان القمح هاف ومن قبل مابدىء الفلا نان حكام مصر بينهم خلاف... وافترقا من بعضهما اثنين ... و نان الغز ( صغار الماليك) بصعيد مصر هاربين هناك فى قلعة اصوار قاطنين عصاة أخذوا مال الصعيد من جرجا الى آخر بلاد ملكهم ولم يعطوا للسلطان مالا ولاللمصريين غسلا...

وأما حكام مصر المذكورين كان سبب افتراقهم هؤلاء القوم العصاة وعملوا حيلة لكى يصطادوهم بها وطلع مراد بك الى الصعيد الىأسيوطوأراد يجيب الدى فى قبلى بحيلة فلم تدخل عليهم تلك الحيلة فقالوا لهم لما يصير بينكم حرب نحضر عندكم

فرجع مراد بك الى مصر وابتدأ بالحرب مابينه وبين ابراهيم بك فكان قبالته بالبر الشرق قبل دير الطين بمصر القديمة وأقاموا للحرب اثنين وعشرين يوما وكان ذلك الحرب في سنة تاريخه في الرفاع السبير فلما طال الحرب بينهما عدوا الذين من بربولاق في الشرق الى البر الغربي وبهذا السبب كسر الذين في الغرب وولى راجعا الى الصعيد ثانياً ولم يقدر يجذب الذين في قبل العصاة لا بالحيلة ولا بالقهر لأنه كان سافر لهم متجرداً لحربهم قبل ذلك أربعة أمراراً وكانوا بهربون من قدامه الى السودان ولما يعود المذكور يرجعوا الى جرجا وكانت هي حد ملكهم كا ذكرنا أولا

المسرى القدم بالكيل المسرى ثلاثين نصف فضة ، فكان ثمن الأردب القمح بالكيل المسرى ثلاثين نصف فضة ، فكان ثمن الأردب القمح بالكيل المسرى ستة محبوب وبقى من كيهك الى أبيب على هذا الثمن وفى ١٩ من شهر مسرى جبروا البحر ووصل ثمن الاردب القمح فى ذلك الوقت اثنى عشر محبوب وبهذا السبب ماتت الناس بالجوع ولم يجدوا لهم أكفان وأكلوا لحم الميتة والفطيس والدواب التى لا يحل أكلها وماتوا وكانت الموتى مطروحة فى الشوارع والازقة والاسواق وموتى كثيرون هدموا بيوتهم ولم يسمع قط من مدة أجيال ان الحنطة والاسواق وموتى كثيرون هدموا بيوتهم ولم يسمع قط من مدة أجيال ان الحنطة حصلت هذا الثمن وجميع الحبوب. وكانت أثمان العدس والارز والفول والحلبة

تفوق اثمان الحنطة وكانت الغلال تحضر من بلاد الشام ومن بلاد الفرنج الى مصر المحروسة والشكر لله

سم وفى سنة واحدة بعد الخسمائة والآلف للشهداء أتى فى الصيام الكبير موت عظيم . وكان يسمى بالطاعون حتى آيس باقى الناس من حياتهم وكانت الحنطة فى ذلك الوقت بالثمن المذكور وكان أوقات يكثر وأوقات يقل ( الى عبد الملك ميخائيل !!) . . فى ثانى عشر من شهر بؤونة فتراجعت أسعار الحنطة وساير الحبوب قليلا . . وكان نيلها شحيح جداً

عــ وفى سنة اثنين بعد الخسمائة والالف للشهدا. وان القمح نزل فى تلك السنة و بقى الاردب ثمنه ستة محبوب ثم أخذ فى النازل واطمأنت الناس وسكن روعهم قائلين أن الله أطلع لنا بعين الرحمة ولم يدروا ماذا يكون

ووردت أخبار الى ارض مصر بأن السلطان ارسل حشود وجيوش كثيرة أتوا الى مصر ليقتلوا الحكام هنا ولم يصدق أحد هذا الكلام. فني أو اخر الخاسين ملك الحشود الذين أتو من عند السلطان بر الاسكندرية وفم البوغاز الذى لرشيد ودمياط وكان مقدم الحشود وعيد جيوشهم يقال له حسن باشا قبطان وجنسه عثما نلى وأقام بالناحية المذكورة الى عشرين يوما من شهر بؤونة وكان مراد بك غائباً فى الوجه البحرى فارسلوا له غز مصر وأحضروه بسرعة وعجلة فلما حضر عندهم وعرضوا عليه المشورة تجرد لحرب القوم المذكرين الذين أتوا من اسلامبول فلما مضى اليهم أنا خوف وفزع واضطراب عظيم وقلق جدا وسمع أن القوم الاتيين قدامه سبع باشات من عند السلطان وبهذا السبب انهزم وولى راجعاً وهم ورائه يسيروا مطاردين له الى أن دحل الى أرض مصر

وفى سابع عشرين يوماً من أبيب من السنة المذكورة قفلوا مصر وأغلقوا ابواب المدينة وأخذ غز مصر الفزع والرعب الشديد وكانوا يسيروا من •كان الى مكان وهم فى ضجة عظيمة

وفى وشهرثانى يوم مسرى ضاق بهم الحصار جداً فولوا بالليل هاربين الى

الصعيد ولما أصبح ثالث يوم من مسرى دخل الحشود مصر وكانوا سبعة جيوش ويتظاهروا بمثل الحكم والعدل وأهم من داخل بخلاف ذلك وأرسلوا وراء الغز المذكورين عدة علايين عاربين فلما استمروا فى مصر قليلا و ثلث لهم سبعة أيام قالوا لايجوزلنصرانى ان يمشى من تحت يمين مسلم وضايقوا على النصارى لـكل ضيق شديد وكان حسن قبطان شديد العسف قوى الوعم متسلطاً بل قوتة على النصارى حتى أنه فرض عليهم غرامات عظيمة واستجرمهم وأخذ أموالهم ظلماً وبهذا السبب هرب الآب البطريرك انبايؤانس وهوالسابع والماثة فى عدد الآباء البطاركة واختنى عن كرسيه وجم الاساقفة معه وأنهم غيروا لباسهم ولبسوا ثياب زرية وجميع النصارى القبط غيروا لبسهم حتى ان الكهنة لم يعرفوا مرس العلمانين . . . وكان الآب البطريرك يجول من مكان الى مكان حزين القلب على ماجرى بأرض مصر من هؤلاء القوم الدين لا رحمة فى قلوبهم

ه ــ دخلت الغز الذين كانوا عصاة فى وجه قبلى سبعة سنين الى أرض مصر مكسوريين من قدام مراد بك وابراهيم بك وأن المذكورين الذينكسروهم أنوا وراهم فى البر الغربى الى حد أم خنان وأقاموا بالناحية المذكورة اثنى عشر يوما وأرادوا بملكوا الجيزة فا أمكنهم من كثرة المدافع ان يبلغوا قصدهم فولوا راجعين الى الصعيد ثابى مرة وكان معهم أكابر قبط مصر ومعليها وان الباشا عمل آلة حرب عظيمة وأرسلها مع التجريدة وراهم

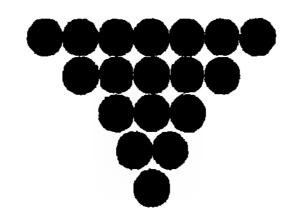

ان علاقة المماليك بالمصريين كانت علاقة غريبة لامثيل لها فانه فضلا عن أن هؤلاء المماليك كانوا أغراما عن هذه الديار ولم يكن لهم هم الاقتضاء مصالحهم الشخصية وارواء مطامعهم الاشعبية فانهم كانوا لايجدون لهم نفوذاً في هذه البلاد إلا بالتفريق بين عنصرى المصريين. فلاقى المصريون من جورهم وفظائعهم مالايطاق. وخصوصا الافباط. وسنتكلم عند ذلك بالتفصيل في هذا الفصل

اذا نظرنا الى مصر طول عصر المماليك، نجد ان ملوك السلاطين البحرية، ومن بعدهم الجراكسة وأخيراً الولاة العثمانيين، لم يكن لهم هم سوى استنزاف أموال الناس بأى طريقة كانت وبدون استثناء ولا تمييز بين المصريين ولا سيا لأن الولاة الذين كانوا يأتون اليها من القسطنطينية لم تطل مدة ولاية الواحد منهم أكثر من ذلك فلا يكون إلا منهم أكثر من ذلك فلا يكون إلا ببذل الأموال الطائلة طمعاً في تحصيل ما يزيد عما دفيه اضعافا . وزيادة على ذلك انقسام المماليك على ذاتهم وقيامهم على بعضهم تارة وعلى الوالى تارة أخرى وانتهاز أهل الفساد ولا سيما العرب المعروفين بالهوارة هذا الاختلال فرصة للسلب والنهب وسفك دماء الامنيين من الناس . وبينها كان المماليك يقاتلون للسلب والنهب وسفك دماء الامنيين من الناس . وبينها كان المماليك يقاتلون بعضهم في مصر أو يحاصرون الوالى في القلعة كان العرب يهجمون على البلاد وينهون البوت ويقتلون الرجال ويسبون النساء

وقد أقاض الكلام على هذا الاختلال وسور تصرف الولاة والحكام المسيوميلييه قنصل فرنسا والجبرنى والرحالة بوكوك الانجليزى الذى أتى إلى مصر سائحاً فى سنة ١٧٣٧ م وأقام بها بضعة أشهر . وإذ كانت الحال فيها هادئة تمكن من الطواف فى جملة بلاد منها . ولكنه قال فى كتابه أنه قلما كان يمضى يوم لم يسمع

فيه بموت واحد من الآمراء وزعماء المماليك أما فى معركة أو بالسم. وفانت الاختلافات التى تحدث بين المماليك أنفسهم تعود بالويل والثبور على الآهالى البعيدين عن المشاكل. فقد حدث أن تمرد المماليك سنة ٦٨٢ ه فى عصر برقة خان وهموا الى نبذ طاعته فغضب لذلك غضبا أعمى بصيرته فلم يميز بين المجرم والبرى والمماليك والاهالى المسالمين فساقهم جميعاً بعصا واحدة وأخذهم بذنب واحد واعمل فيهم السيف ثلائة أيام قتل فيه من المماليك جم غفير حتى غصت الشوارع والطرق بجئث القتلى رجالا ونساءاً وأطفالا

4 4 4

والغريب في أمر هؤلاء المماليك انهملم يمتزجوا بالسكان الاصليين بل عاشوا مترفعين في معزل عنهم ، وقليل منهم من تزوج وكون له أسرة ، اذ كان ديدنهم الحروب والفروسية فلا يرضون بشي. يشغلهم عنها، ومعظمهم كان يموت في ساحة الوغى وسنه لاتتجاوز الخامسة والثلاثين، ومن عاش منهم عيشة هادئة ورضى بالزواج (وهو النزر اليسير) كان نسله يندمج على مدى الآيامنى المصريين وقد غالى المماليك في أواخر العصر العثماني في ابتزاز الأموال من الاهلين ُ وانغمسوا في الترف في مسكنهم وملبسهم ومعيشتهم، على غير عادتهم الأولى المبنية على الخشونة والسذاجة في كل شي. وصارت حلة المملوك منهم لايقل نمنها عما يعادل ٦٠٠ جنيه الآن ( مع عظم قيمة النقود في تلك الآيام ) ، ولا يمتطون إلا خيول « نجد ، العربية الاصيلة الني يبلغ ثمن أحدها نحو ٣٠٠ جنيه و لم يكن ذلك مقصوراً على البيكوات أنفسهم ، بل أن عاليكهم الذبن لم يرتقوا بعد الى مراتب الرياسة كانت رئائبهم مزينة بأفخرالحرائر، ومزركشة من كل جانب بالذهب والفضة ، على حين ان المصريين الأصليين لم يسمح لهم الا مركوب البغال والحمير وصار أهل البلاد هم العبيد الحقيقيون ، و و المماليك ، هم السادة . اذ استولى المماليك على جميع الاملاك الا ماكان منها موقوفا على الاعمال الحيرية في وصاية العلماء، وتشعثت حال الفلاح حتى صار رثا في ملبسه ومسكنه ومأكله، لايكاد يفيق من دفع ضريبة شرعية أو غير شرعية حتى يطالب بدفع أخرى. و اذا امتنع عن الدفع (فقرأ أو ادعاء) ضرب أو عذب حتى يدفع وربما قتل من أجل ذلك

واختل الآمن فى تلك الآيام، وكثرت مناسر اللصوص وقطاع الطرق، فتأخرت التجارة، وأهملت مرافق الزراعة، وانقرض معظم الصناعات، وكانت قد دخلت فى طور تقهقر بعد ان نقل السلطان سليم أمهر الصناع الى القسطنطينية فقضى الفقر واختلال الآمن على البقية الباقية منها

وفى أواخر القرن الثامن عشر للبيلاذ ( الثانى عشر ه ) كان صنع السكر لا يزال جاريا فى بعض أنحاء البلاد ، و لذلك بتى أثر من صناعة الحرير والـكتان التى كانت لمصر فيها شهرة فائقة من قبل ، كما بقيت نماذج من صناعة الزجاج

على ان الذى لطف هذه الحالة ان ماكان يجبى من البلاد كان يصرف فى نفس البلاد ، فالثروة التى كانت ترد متجزئة الى خزائن البلاد وتتجمع فيها ، تنفق بعد متجزئة الى التجار من الاهلين اذيكن ظلم المماليك وعسفهم ليمنعهم من الكرم وبذل الصدقات ، فكان كبار القوم يعيشون فى رخاء وسعة ، وكانت بيوتهم مفتحة للقادمين فى الغداء والعشاء ، وكانوا فى الاعياد يوزعون كثيراً من الاوز والعسل واللبن على الفقراء والمساكين كا يوزعون عليهم الحلوى أيضا فى أيام الجمعة والمواسم

. \* \*

ان علاقة المماليك بالأقباط فا أسافناكانت علاقة غريبة شاذة ، فقد شعر هؤلا. ( المماليك ) أنهم أغراب عن هدذه الديار وكانت لهم مصالح كثيرة تحتاج الى عناية وخصوصاً الاعمال الممالية التي كان يحتكرها الاقباط "" منذ

Mannvers and customs of Modern Egyptians by W.Lane P 539

رسورية المرابة الرحالة المربية يظهر أنها بحريف لكلمة ( أجبتوس ) اليونانية التي معناها (مصرى) على الاقباط فقال انكلة قبطي العربية يظهر أنها بحريف لكلمة ( أجبتوس ) اليونانية التي معناها (مصرى) اذلابد من ملاحظة ان ( يوشا ) كان ينطق بها (au) عند قدما. اليونان وان العرب بالنظر الى عدم وجود حرف (g) كما ينطق أمام 1,00,8 ولا حرف P الفارسي يبدلون من هذه الحروف بحرف Q (b) أي القاف والباء العربية فالاقباط والحالة هذه سلالة قدماء المصربين ( انظر صفحة ٢٦٧ ) نعجة الى مصر لكلوت بك

وقد قرأت في كتاب آخر ان أصل هذه الكلمة مشتق من كلمة نفط أحدى مدن الوجه القبل الى كانت مأوى عظيا للاقباط فى العصر القديم ولكننى لاأقبل هذا الرأى (راجع صفحة ٢٦٥) من كتاب عادات وأخلاق المصريين تأليف وليم لان

أقدم العصور ، وقد ثبت من المخلفات الاثرية الموجودة من هسده العصور أنها كلها من عمل المهندسين الاقباط وقد اضطر كثيرون من هؤلا. محاباة المسلاطين أن يسلبوا المكنائس أفحر الاحمدة الموجودة فها ايزينوا بها منشئات الحلفاء والسلاطين. ورغماً عن ذلك وان علاقة المماليات بالاقباط كانت علاقة منفعة وحاجة فان سيف المماليك بقي مسلطاً على رقابهم طوال هذه العصور الطويلة

فأول المصائب التي حاقت بهم كانت على يدرجل قبطى اعتنق الاسلام وسمى شرف الدين أبو القاسم هبه الله بنصاعد الذى كان وزيراً للا مير عز الدين ايبك فامه أرهقهم بالضرائب والمظالم التي ضجوا منها

وفى عبد الظاهر أحرقت أكثر جوامع القاهرة فاتهم الاقباط بحرقها وتوالت عليهم المصائب بسبب ذلك ثم اثبتت الحوادث بعد ذلك براءتهم . وفى عبد قلاوون كانت فاتحة أعماله أن أصدر أمراً نظرد جميع الكتاب الاقباط من ديوان الجيش . ولما مات هذا السلطان تولى بعده ابنه الخليل فظنوا ان أيام ذلهم قد انقضت فعادوا الى ركوب البغال والحنيل وأخذوا فى تغيير هيئاتهم وملابسهم وعادوا الى ماكانوا عليه من العز أولا ولكن الحوادث بعد ثذ زادت نار الاضطهاد اضطراما فعاد المماليك الى سومهم العذاب وأمر الخليل بطرد جميع كتاب الدواوين الاقباط الذين فانوا عادوا اليها

وكان من عادة الاقباط أن يقيموا احتفالا سنويا في اليوم الثامن من شهر بشنس في ناحية شبرا يسمونه عيد الشهيد. فني سنة ٧٠٧ ه في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون أمر نكاية فيهم بابطال هذا العيد فابطل من ذلك العصر حتى اليوم كانت كل هذه المصائب المتوالية داعية لاسلام كثير من السكتاب الاقباط الذين أرادوا الانتقام من هؤلاء المماليك الغلاظ الاكباد. ففطن بعضهم لدلك فأو عزوا الى السلاطين ان يأمروا بعدم قبول اسلام الاقباط واذا أسلم أحد منهم فلا يبرح باب أحد الحوامع بل يعيش من احسان المسلمين أهل الخير

وفى هذا العصركثر احراق الكنائس، فقام جماعة من رهان الاقباط

واحرقواعدداكبيراً من الجوامع ، فقامت حركة عامة فى جميع القاهرة على الاقباط ففنيت كنائسهم جميعها الاكنائس بابليون والبيوت التى حولها . وشمل الحوف جميع الاقباط الساكنين بمصر والفسطاط فلم يجسروا على الخروج من بيوتهم وبقوا محوسين فيها أياما وسكنوا جميعاً بابليون لحصانتها وعدم امكان التغلب عليها . ولما علم ملك الاحباش بما حل بنضارى مصر أرسل رسولا بكتاب الى السلطان يطلب منه اعادة بناء الكنائس . ولما كان السلطان يخشى سلطة امبراطور الحبشة صرح لهم ببناء بعض الكنائس التى هدمت على شرط أن لا يتوسعوا فيها أو يزيدوا عليها شيئاً مما كانت عليه قبل الهدم غير أن بعضها هدم بعد تمامه فيها أو يزيدوا عليها شيئاً مما كانت عليه قبل الهدم غير أن بعضها هدم بعد تمامه بدعوى أنها لم تبن على حالتها القديمة أو أنهم زادوا فى زخرفتها واعلاء بنائها بدعوى أنها لم تبن على حالتها القديمة أو أنهم زادوا فى زخرفتها واعلاء بنائها

وفى أواخر عهد الناصر كان بين الاقباط الذين اسلبوا رجلان أحدهما يسمى موفق الدين والاخر كامل الدين صارا يتنازعان ويحدران راحة الحكومة بسبب طمع كل منهمانى الوزارة والاستيلام عليها واختصاصه بها. فألغاها السلطان وبذلك استقل موظفو الدواوين الاقباط بالاعمال الادارية فكانوا فى راحة لامنازع لهم فى أعمالهم مدة بافى حياته

وفى سنة ١٤٨٤ م هجم عرب الوجه القبلى على ديرى انطونيوس وبولا وقتلوا جميع من فيها من الرهبان وبقيا خرابا نحواً من ثمانين سنة وكان فيهما مكتبتان عظيمتان تحتويان على عدد عظيم من الكتب القديمة الثمينة فجمعوها وأحرقوها عن آخرها ولم يق منها الا ماخنى عن عبونهم

وفى أواخر الجيل السابع عشر للبيلاد ألف رجل من أعيان الاقباط يسمى (أبا دقن المنوفى) كتاما باللغة العربية شرح فيه حال الاقباط فى ذاك العصر وعوائدهم وتاريخهم فى ذلك العصر وهذا السكتاب الجليل موجود بمسكتبة جامعة اكسفورد بابجلترا وقد ترجم الى اللاتينية ونشر بها سنة ١٦٧٥م و فرجمه أيضاً الى اللغة الانجليزية ونشره السر سادلير سنة ١٦٩٣ ميلادية . وفى نهاية هذا الجيل كان للفرنسويين بمصرقنصل يسمى المسيوميلييه حضرالبها فى سنة ١٦٩٢م وكنب تاريخاً جليلا عن الاقباط وعلاقتهم بكنيسة روما

وأما حال الاقباط في عهد الدولة العثمانية فقد كانت هادئة نوعا ما في أول أيام هذه الدولة لرفع الاضطهاد عنهم وتشاغل المماليك بسبب الكوارث التي كانت تتساقط عليهم من وقت الى وقت وعاشوا كل هذه المدة مع غيرهم على أحسن حال. غير أنهم كانوا يزيدون عنهم في المصائب من جراء الجزية التي صارت تسمى الجوالى . وفي عام ١٧٣٣ م صدر أمر السلطان للوالى بزيادة الجزية عليهم وعلى اليهود وجعلها ثلاث درجات الاولى أربعة دنانير والثانية اثبان والثالثة واحد فقرضت على جميع الذكور منهم بدون استثناء والزم البطريرك بدفعها عن القسوس

ولما فسدت الحال واختل النظام واستولى عرب الهوارة على معظم بلاد الوجه القبلى انتهى القبط اليم فادخلوه فى ذمتهم وحاهم فصارالقبطى يخاطب العربى المنتمى اليه (بيابدوينى) والعربى يسمى القبطى الذى تحت حايته و بيا نصرانينى ، ورغما عن ذلك فان حالهم كانت راضية وتحسنت أحوالهم وصار الاقباط يكنون بأسها المماليك. ومع ذلك تسمع عن فترات استراح فيها الاقباط واكرم زعماؤهم وذلك لاطمئنان المماليك من جهتهم لعدم امكانهم الطموح للعرش الذى لا يتولاه الا مسلم ومن هنا نعلم السبب الذى من اجله تولى وزارات جميع سلاحاين المماليك تقريبا وزراء من الاقباط. فيقال مثلا المعلم غيريال السادات والمعلم يوسف الالتي نسبة الى مخدمويهم. وفى النصف الثانى من الجيل الثامن عشر لليلاد فى عهد على بك المكبير تولى الوزارة وزيران قبطيان كان لهما فى التاريخ ذكرى مجيدة وهما المعلم رزق وأخوه المعلم ابراهيم الجوهرى وتجدد ذكرهما فى الفصل الخاص بعلى الكبير. وفي عهد مراد وابراهيم ارسلت الدولة العلية حسن باشا ليهدى الأحوال فى مصر فاذاق الاقباط الذل والهوان وأعاد الاوامر القديمة التى كانت تقضى عليهم بشد الونار على أوساطهم وأمر برد الاموال التى وقفها المعلم ابراهيم الجوهرى على الدور والكنائس الى أموال الحكومة

وفى عصر الحملة الفرنسية حسنت حالة المصريين جميعاً للحرية الدينية الى منحها الفرنسيون للجميع وعند عودة الحملة الفرنسية الى الديار الفرنسية بعد أن

خابت مساعیها هاج الرعاع و احرقوا الکنائس وغیرها فقامت طائفة من الاقباط وکو بوا جیشاً قبطیاً رد عنهم غائلة الردی بقیادة الجنرال یعقوب الذی خرج مع الحلة الفرنسیة و مات فی فرنسا . و من الذین خرجوا أیضاً معه من مصر المعلم الیاس بقطر صاحب القاموس الفرنسوی والعربی

وعاش الآقباط فى حياة مريرة بقية عهد المماليك حتى خلصهم من همذا الضغط محمد على باشا الكبير فان أحوالهم أخذت فى الارتقاء وأمورهم فى الاستقرار

**\* \*** 

في عهد دولتي المماليك الآولي والثانية نجد ان علاقة المماليك بالنزلاء الآجانب فانت معدومة الاالعلاقة الحربية التي فانت قائمة بين المصريين والصليدين وانا نجد انه من الصعوبة أن نجد ذكراً لزيارة أحد من الآجانب أو اقامته في مصر أو الولايات التي فانت محكومة بالمصريين الا اننا نجد في عهد عاليك الطبقة الثالثة ذكراً السفراء الآجانب وبعض الزوار الاوربيين الذين حضروا الى مصر (و ذلك لتمتع الآجانب بالامتيازات التي منحتها لهم الدولة العلية) لاغراض تجاربة أو سياسية أو علمية ثم أننا نجد ان جالية كبيرة في أو اخر عهد هذه الطبقة استوطنت مصر . الا ان عزلة المماليك عن بقية العالم ، في جهل نام عن قوى الدول الاوربية واطماعها ، أو بعضها بعض ، ولذا نجد ان المصريين لم ينتفعوا اليهم بعين الازدراء والمقت ، ظناً منهم ان دولهم مازالت على الضعف الذي اليهم بعين الازدراء والمقت ، ظناً منهم ان دولهم مازالت على الضعف الذي سعوم عنهم أيام الحروب الصليبية ، وفاتهم ان الزمن قد تغير ، وان أور با أصبحت على مبلغ من القوة وسعة العلم وعظم الدراية والفنون الحربية بحيث أصبحت على مبلغ من القوة وسعة العلم وعظم الدراية والفنون الحربية بحيث لايمكن مصادمته الايمئله

وكانت مظالم المماليك على التجار الاوربيين لاتطاق ارهاقهم بالضرائب السكثيرة الثقيلة الحمل، ثم اهانتهم ومصادرتهم فى أموالهم بدون أسباب تدعو لذلك، واننا نجد ظذلك مذكوراً فى تقارير قناصل فرنسا فى مصر و نعنى تقرير

ماجالون Magalion الذي اتخذته الحكومة الفرنسية ذريعة لحملتها على مصر وهو يشكو مر الشكوى من معاملة المماليك للتجار الفرنسيين سواء في الاسكندرية ورشيد ودمياط والقاهرة

وقبل ذلك في عهد مراد بك وابراهيم بك عام ١٧٨٦ م (١٢٠٠ هـ) وصلت الجيوش التركية الى الاسكندرية بقيادة حسن باشا. ولما علمت الحكومة الروسية بذلك أوعزت الى قنصلها فى الاسكندرية بتعليات سرية ان يتحد بمحالفة مع البكوات المماليك ضد الدولة العلية. فنى الحال ابتدأ القنصل بفتح المخابرات بيناً الاميرين فى هذا الصدد ولكن هذا المملوكين رفضا كل مداخله أوربية ظامنهما أنهما كف، لمقاومة الدولة العلية وحدهما بعد ان يتمما استعداداتهما الحربية. لكن وصل حسن باشا التركى بجيوشه الى الاسكندرية فجأة كانه قد سبق السيف العزل

هذا المثلان يعطياننا فسكرة عن المعاملة التي لاقاها النزلاء الاجانب في مصر ثم تظهر لنا أيضاً أي عقلية كان يتمتع بها أولئك المماليك

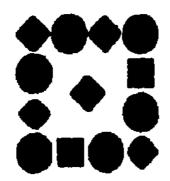

## علاقة الماليك بالخلافة الإسلاميه

## -17-

بقيت الخلافة الاسلامية في بغداد عاصمة العراق حتى اجتاحها المغول بقيادة هولاكو من بغداد ، فقد خرب هذه المدينة وأهلك أكثرأهلها وخصوصاً العباسيين أرباب الخلافة الذين تعقبهم واحداً بعد واحد. وقد فكر بيبرس بعد توليه عرش مصر بعام واحد سنة ١٢٦١ م إن يعيد الحلافة العباسية وان بجمل مقرهامصر ، وكان غرض بيبرس من ذلك ان يوطد مركزه ضد أعداثه لاستمداده السلطة من سلطة عليا رسمية هي سلطة الحلافة . وكان أهم من ذلك لديه القضاء على نفوذ الشيعة الذي كان لايزال باقياً في مصر منذ عهد الفاطميين بتولية خليفة سني . فارسل رسله لهذا الغرض باحثة عن أى عباسي تكون قد أخطأته مذبحة هولاكو فعثر على عباسي مختف في سوريا ففرح بالعثور علبه فرحا لايوصف وفعلا ارسل لعماله في سوريا باكرامه وتنظيم موكب حافل يعود به العباسي إلى مصر . وعندما جاءت البشائر بقرب مقدم الموكب خرج السلطان بنفسه بموكبه الفاخر وحاشيته لانتظار العباسي القادم خارج المدينة ، وقد تبع السلطان في خروجه جميع أهل الملة من المسيحيين واليهود. الاولون يحملون في أيديهم الانجيل والاخيرون يحملون التوراة . وقد دخل العباسي الى المدينة دخول الفانح المنتصر ، في موكب لامثيل له من الوجاهة والفخامة بين تهليل الناس وافراحهم وسارالموكب الى القلعة حيث بويع للعباسي بالخلافة ودعى . المستمر بالله ، وأقسم له يببرس ورجال حدومته على الخضوع والامتثال، وفي نفس الوقت قلدالخليفة بيبرس سلطنة البلاد وعند صلاة الجمعة دعى في الخطبة لآل عباس ، وعقب ذلك وقف الخليفة ودعا للسلطان بدوام الملك والبقاء.

ودامت الافراح بعد ذلك في القاهرة لمدة شهر. وفي احدى هذه المهراجانات، قام العرب والمماليك بمبارزات حبية على النيل في جهة بولاق، وبعد نهاية هذه -- ٩ -- عاليك المبارزات خلع الخليفة على السلطان الخلع وهي وجبة سودا وعمامة بنفسجية وطوق من الذهب، وقلده سيفاً عربياً ، ومنحه تقليد المملكة بعد ان تلاه عليه وفيه حث السلطان على نصر الاسلام والدفاع عنه والحرب في سبيله ، وواجباته عو الرعية والعدل بهم والاشفاق عليهم ، وتلت ذلك أفراح لاتحهى فقد تلتى بيبرس هذا التقليد بين دق الطبول وعزف الزمور وتهليل الناس وتكبيرهم وعاد الموكب بعد ذلك في طريقه الى القلعة في مهرجان ليس له مثيل ، فقد كانت المدينة مزينة والطرقات من ولاق حتى القلعه مفروشة بالبسط . وقدسار الموكب بالترتيب يتقدمه السلطان ويتبعه الخليفة ومن خلفه الوزير على صهوة الجياد وأما الجند والشعب فقد تبعهم على الاقدام بين أصوات الحبور والافراح حتى القلعة وكان منظر ذلك الموكب من المناظر التي لا يمكن وصفها و لا يحيط بها العقل لما احتوته من وسائل الفخامة ومظاهر الملك .

وقد أراد بيبرس بعد ذلك ان يقوم بخدمة للخليفة العباسي وليعزز مركزه بأن يعيد اليه خلافته العباسية في بغداد وفعلا أعد جيشاً قوياً مدر باً ليقال به هولاكو. ولوأخلص بيبرس الية لهزم التتار هزيمة وركدة الا اله في أتناء خروج بيبرس مع الجيش الى سوربا أسر اليه بعض الامراء انه في تكوين خلافة عربية قوية في بغداد خطر داهم على استقلال مصر، وعندئذ صم بيبرس على نفض يديه من مسألة الخليفة وتركه يخرج وحده مع جماعة قليلة من الجند لملاقاة التتار وفي أثناء سيره تركته المماليك وحيداً وانفضوا من حوله فانقض عليه المغول وقتلوه هو وحاشيته شر قتل

وعاد بيبرس في أثناء ذلك الى مصر حيث وصلته أخبار هذه الفاجعة الآليمة ، التي كانت من تدبيره ووضعه ليتخلص من الخليفة الذي أعطاه من السلطة نفوذا هائلا والذي قدمه عليب في كل شيء ، وفي هذه المرة لم يقع في مثل ماسقط فيه في المرة الآولى من الهفوات فاحتاط لنفسه وولى أحد سلائل العباسيين أيضا الخلافة الا انه لم يعطه من السلطة شيئا ولم يجعل له أي نفوذ أو دخل في شئون الدولة وجعله شخصاً عادياً في الحاشية مراقباً سجيناً لايبارح القلعة الا باذن السلطان. ومنذ ذلك الوقت أصبح الخليفة وليس له من من الحلافة الا اسمها السلطان. ومنذ ذلك الوقت أصبح الخليفة وليس له من من الحلافة الا اسمها السلطان.

والعمل الوحيد الذى كان يقوم به هو أن يتمم الحاشية فى المهراجانات الرسمية المهمة، وأهم عمل كان يقوم هو به ان يعترف بالسلطان الجديد ويمنحه البركة بصفته أكبر رئيس ديني اسلامى.

بقيت الحالة يا كانت منذ عهد بيبرس حتى عام ١٤١٠ ـــ ١٤١١م عند ماثار المماليك على السلطان فرج بن برقوق وقتلوه واجتمع العلماء والمشايخ وزعماء المماليك، ولماكان الخليفة زعم النورة لاتهامه فرج بالخروج على الدين الاسلامى لضربه سكة للملسكة جمل عليها صورته!، فقد اجتمع الزعما. وطلبوا الى الخليفة العاسى أن يرتقي الى العرش ليصون الشريعة والدين من تلاعب المــارقين، وكان . عباس، الخليفة يرفض هذا المنصب لانه يعلم مقدار قوة المماليك وضعفه أمامهم ، فاشترط لقوله العرش انه اذا خلع من السلطنة يحتفظ لنفسه بمركز الخلافة ، وقد تولى العرش عام ١٤١٢ م وهو في سورياً ۥ ولقب بالخليفة الامام المستعين بالله ، وعاد في ابهة هائلة الى عاصمة ملسكة وقد فرح الـاس بهذا الحادث فرحا جزيلا لتوقعهم انتعاش الخلافة بعودة النفوذ الزمنيااليها. ولكز المماليك لم يستكينوا لذلك وسرعان ماأصبح الخليفة سجينهم حال عودته لمصر ، وقبض زعماؤهم على أزمة الأمور ثم حدث بعد ذلك بعام واحمد إن ثار ثائر البدو فانتهز , شيخ ، أكبر زعماء المماليك والحاكم الحقيق للبلاد في ذلك العصر، هذه الفرصة وطلب نوجوب تعينه سلطاناعلى البلاد لصالحها وصالح الحكومة ، وفعلا خلع عباس من العرش والخلافة وأرسله سجينا إلى الاسكندرية ووثب شيخ بعد قليل الى العرش ، ومنذ ذلك الوقت حرم الخليفة منجمهم المتيازاته وأصم عمله الوحيد ان يتبع الجيش في جميع غزواته ليمنحه البركة

وقد بقيت الاحوال مرعية كما ذكرنا حتى خرج الغورى إلى حرب السلطان سليم فى موقعة مرج دابق سنة ١٥١٦م، وذكرنا فى غير هذا المكان اسكسار جنود المماليك واتحياز بعض قوادهم الخونة مع الحليفة والقضاة إلى السلظان سليم، وقد رافق الخايفة ( المتوكل ) سليما فى غزوه لمصر وبتى فى معسكره طول مدة حرب سليم للسلطان طومان كما أوضحنا ذلك ، وقد منح سليم فى بادى الامر الخليفة سلطة عظيمة حتى انه ما كان ينفذ حكما شرعياً فى مصر الا بعد موافقته وقد رأينا

أيضاً قبول شفاعته في كثير من الزعما. والعلما. .

ولما بارح سليم القاهرة استصحب معه الخليفة وجميع سلائل العباسيين، إلى القسطنطنية ، وقد ساروا مهانين محتقرين ، واعتبروا أمراداً عاديين في حاشية السلطان سليم وذلك لانه اتهم الحليفة بأنه لم يحافظ على أموال اليتاى التي عهد بها اليه بحكم وظيفته الدينية في أثناء الهجوم على القاهرة ، ولذا ما ماد الركب يصل الى القسطنطينية حتى سجن في حصن و القلاع السبع و في ضواحي العاصمة التركية وبق سجيناً معتقلا في القلعة حتى مات السلطان سليم . و تلاه على العرش السلطان سليمان القانوني ، فأذن للخليفة البائس إن يترك معتقله فاستوطن القسط طنية وعاش بقية أيامه زاهداً يتناول مرتباً بسيطا من خزامة الحكومة التركية

وتنازل الخليفة بعد ذلك عن الخلافة لسلاطين آل عثمان ، فلقبوا بألقاب الخلافة من ذلك اليوم وبقيت فيهم حوالى أربعة قرون إلى ان الغاها بطرد سلائل العثمانين من تركيا الغازى مصطفى كال باشا .

وبعد ان أصبح الخليفة شخصاً عديم الاهمية بتنازله عن ألقابه ووظيفته سمح له بالعودة إلى القاهرة ، ولا نعلم بالعنبط تاريخ عودة « المتوكل ، الى مصر لان مصدر نا الوحيد في هذه الفترة « تاريخ ابن اياس ، ينتهى حتى عام ١٥١٢ م و لم يذكر فيه شي. عن تاريخ عودة الحليفة فلا بد ان قد عاد بعد هذا التاريخ.

ولما وصل الخليفة المنزوع الى مصر، أثار الناس والعامة والعلما. وبقايا المماليك فتنة عامة ضد الانراك وحكمهم، ورأس بنفسه هذه الثورة ولـكن الثورة فشلت فشلا نهائيا. وقضى الخليفة نحبه بائسا عام ١٥٣٨م

تخضع مصر اليوم لنظام الامتيازات الأجنبية التي تفرضها علينا المعاهدات التي ارتبطت بها تركيا مع الدول الاوربية. وأهم هذه المعاهدات وأولها هي التي وقع عليها السلطان سليان القانوني (الذي سمي قانونيا لسنه هذه القوانين) وفرانسوا الاول عام ١٥٢٥، ثم تلتها معاهدة أخرى بين الدولة العثمانية وانجلتزا في سنة ١٥٧٩، وبينها وبين الجرعام ١٩١٥ وروسيا عام ١٧٠٠، وعملكة نابولي عام ١٧٤٠، وعملكة دنماركا في سنة ١٧٥٦ واسبانيا عام ١٧٨٠، وأمير كا عام ١٨٥٠، ومعاهدة أخرى مع فرنسا عام ١٧٤٠

ولكننا نتساءل هل نانت هذه النظم جديدة فى حكومة المصريين ، وهل عرفها المصريون قبل عام ١٥٣٥ عندما وقع الاتراك أولى هذه المصاهدات السالفة الذكر؟

الواقع ان المصربين عرفوا هذه الامتيازات ، وكانوا هم أول من استخدمها في حكومة بلادهم فاذا نظرنا في تاريخ مصر ورجعنا الى عام ١١٧٣ قبل ظهور دولة الآنراك ، وجدنا ان السلطان صلاح الدين الآيوبي أبرم معاهدة معجمهورية وبيزا ، في ٢٥ سبتمبر من تلك السنة لتنظيم شتونه مع الآجانب . نقتصر على ذكر ماورد بديباجتها نقلا عن كتاب فيليب جلاد :

, بسم الله الرحمن الرحيم ــ هذه صورة الوفاق الذي أبرمه صلاح الدين مع

<sup>(</sup>۱) الامتيازات الاجنبية نظام نشأ فى مصر من عهد طويل برجعالى أيام صلاح الدين الايوبى ولكنه توطد وتثبتت أركانه على أيدى المماليك . فلما فتح الاتراك مصر على يد سليم الاول انتقل هذا النظام الى تركيا عن طريق مصر . وليس العكس الشائع صحيحا

مهذا المقال وضع لاظهار الحطأ الفاحش القائل بأنا ورثنا هذا النظام عن تبعينتنا السيادة التركية وعلى ذلك عندما نبحث في الامتيازات الاجنبية يجب ان نبحث على ضوء هذه الحقيقة وهي أنها منحة مرس مصر للاحاب وليست حقوقا لهم وان مصر التي منحت يمكنها ان نسترد الهبة عند الحاجة

جمهورية بيزا بواسطة الديران والوزير المرسل اليه من قبل القناصل. يقول فيه صلاح الدين ان الاحكام الآتى ذكرها يحب ان تمكون نامذة في عموم سلطنتي، وينبغي ان يحاذر الجميع مخالفة أوامرى في نافة علمكتي. وعلى جميع رعاياي أن يراعوا الاتفاق الصادر عنى وبحترموه لان كتابتى واجبة الاعتبار فيأيدى البيزانبين وحال ابراى هذا العقد والوقاق أنا صلاح الدين كانت السنة ١١٧٤ لميلاد سيدنا عيسى الموافقة لعام ٦٩٥ للهجرة النبوية صلى الله على صاحبها وسلم ، اذ في السنة المرقومة حضر إلى بلاطنا الملوكي ذو العظمة والعدل حضرة الدبرومليتي رسولا مكرماً من قبل قباصل بيزا وأحضر معه البكتب من قنصلية الجمهورية المشاراليها فاستمعنا أقواله من فمه وتلونا الكتب التي أحضرها ، ففهمنا منها ان البيزانيين راغبون فى ولاثنا واطاعة أوامرنا والجيء الى ممالـكناكما فى الماضى . وقد فهمنا أيضاً من الرسول المومى اليه ومن الكتب المذكورة انه ، أي الرسول المذكور حضر باسم قناصل بيزا وجمهوريتها بحيث اعتبرنا ان لسانه لسانهم ويده أيديهم وان كل ما أجريناه نحن صلاح الدين معه يـكون جاريا نافذاً بتمامه. وبعد ان تحقق لدينا انه حضر باسم جميع قناصل ببزا وجمهوريتها أدخلناه الى بلاطنا الملوىى وسألناه عن السبب الذي ألجأ القناصل والجمهورية لارساله الينا وعما يريده منسا لنجيبه بسكلام يعود لشرفنا وشرفهم ويسنون سبباً للولاء والسلم فيها بيننا . فتمكلم الرسول بكلام نذكره لسكم وأجبناه بما أجبناه فنذكر جوابنا لـكم. وقد أثبتنا كل ذلك في عقد بحفظومه في أيديهم كشهادة من بيننا وبينهم تثبت الوفاق الذي قررناه فيها بيننا . ومن مقتضى الوفاق المذكورانه اذا حدث أمر مخلمزرعا ياى أنا صلاح الدن في الديار البيزانية أو من البيزانيين في عالمي رجع كل منا الي الوفاق المذكور كأنه شاهد علينا لزمن طويل. ذلك ماسبب حضور الرسول المشار اليه الى بلاطنا الملو بى مراعاة لمصلحة التجار الذين يجيئون الى بلادنا ويحضرون معهم أصناف السلع والبضائع ويؤدون عليها الرسوم ،

 واتخذوا التجارة ونقل البضائع مهنة لهم في السواحل المصرية، ولما كانت حاجة المماليك اليهم عظيمة في تصريف تجارة الشرق التي احتسكروها أباحوا للاجانب الاستيطان في الديار المصرية، والبقاء فيها بقصد الاتجار فاصبح لهم قناصل في جميع المواني، والسواحل وداخل البلاد وعقد السلطان أبو النصر مع جمهورية فلورنسا سنة ١٤٨٨ معاهدة تنظم حقوق الاجانب وامتيازاتهم في الديار المصرية والبلاد التابعة لها وهذا طرف بما جاء بها نقلا عن كتاب لطني بك صفحة ١٥:

وبسم الله الرحمن الرحيم — هذا أمر السلطان السامى رفع الله شأنه وأعلى مقامه — أننا نعرف جميع الولاة والحكام وولاة المسلمين المحمد بين وكتاب سرنا المستخدمين في مدينة الاسكندرية حفظهم الله وفي سائر مرافي علكتنا السنيسة الاسلامية ان المؤدب ولويجى دبلاستوفا والمرسل من قبل السلطان حاكم الفيور تنيين تقدم الى بابنا العالى وبعد ان أسعد بالجلوس في حضرتنا السنية وعرض علينا باسم رئيسه الاشياء المتعلقة بامة الفيور نتيين وتجارها والمعاهدات التجارية السابق عقدها من السلاطين سلفائها . . ( من هذا يستدل على ان أمر هذه المعاهدات سابق لهذا التاريخ ) التمس من مراحمنا تجديد المعاهدات المذكورة وتثبيتها فأمرسام منا فبناء على ذلك أمرنا جميع وزرائنا بأن يطيعو اأمر ناهذا ويقومو ابتنفيذ المعاهدات الآتى ذكرها بمزيد العناية والدقة »

وفى البند الرابع عشر من هذه المعاهدة تنظيم لحالةوقوع الحنلاف بين الآجانب مما ينص على عدم تدخل الحــكومة المصرية فى ذلك، فجاء مانصه :

اذا وقع خلاف وتزاع بين الفيور نتيين أنفسهم ليس لحكامناوقضا تنا المسلمين
 ان يتداخلوا في مسائلهم ، ولكن الحكم في ذلك عايد لقنصل الفيورنتيين فيحكم
 في مثل هذه الحالة بما يناسب القوانين الفيورنتية . هذا ما نأمر باجرائه ،

ويظهر لكل من يطلع على نصوص المعاهدات التي صدرت مر. المماليك للاجانب أنها تفضى بمحاكمتهم فيها يقع بينهم وبين المصربين من الحصومات أمام السلطة المحلية ، وانهم يعاملون حسب قوانين البلاد وكانت اذ ذاك تتبع نصوص الشريعة الاسلامية . ويؤيد ذلك ماورد صريحا بالمرسوم الشريف الصادر من

الملك قايتباى للفيور نتيين فى السابع من شهر جمادى الآخرة سنة ١٠ هـ هـ ان من شروط البنادقة انه اذا وقعت محاكمة أو مخاصمة بمال أو غيره من مسلم على بندق أو على مسلم من بندق تكون المحاكمة مرفوعة الى الآبواب الشريفة ، ان كانا بالابواب الشريفة أو الى النائب أو الحاجب أو الى المباشرين بالثغر ، وألا يحكم بينهما غير المشار اليهم ، فرسم لهم باجرائهم فى ذلك على العادة والشروط القديمة ومنع من يعقد الحكم بينهم غير المشار اليهم الا بمقتصى الشرع الشريف ،

وجاً. بالمرسوم الشريف السالف الذكر مانصه:

د ذكر ان من شروط البنادقة ان ثم من الخماصكية والمماليك السلطانية والبريدية الذين يحضرون الى ثغر الاسكندرية من يشوش على طائفة البنادقة ويسجنهم ويهينهم ويضربهم قصداً لقطع مصافعتهم بغير مستند. ولا طريق نرسم لهم بمنع المذكورين من التعرض اليهم إلا بطريق أو مرسوم شريف . و كذلك لا يسجمهم النائب ولايضربهم ولا يمكن أحداً من التشويش عليهم ولامن يعارضهم الا بمستند شرعى أو بمرسوم شريف . واذا طلب أحد من البنادقة الحضور الى الآبواب الشريفة لا يمنع ولا تغلق عليه الابواب بل يمكن من البيع من غير تعويق . فالجناب العالى يتقدم باجرا. جماع الفيور نتيين المذكورين على عادة البنادقة المذكورين ومنع من يشوش عليهم أو يتعرض لهم من المذكورين إلا يمستند شرعى أو بمرسوم شريف . ومن طلب منهم الحضور الى الابواب الشريفة يمكن شروط البنادقة المذكورين .

ومع عظم هذه الامتيازات والحقوق لم يكن يسمح لقناصلهم بالتدخل فى شئون الحكومة الاعند وفاة أحدهم ، فنى هذه الحالة فقط يصح للقنصل ان يضع بده على متروئاته بدون تدخل السلطة المحلية ، وقد ورد ذلك بالمرسوم الشريف المذكور أيضا « ذكر انه من العادة فى الشروط القديمة من الملوك السابقين انهاذا هلك أحد من طائفة البنادقة لا يتعرض أحد من المسلمين لموجوداته بل يكون جميع ما يخلفه تحت يد القنصل أو رفقته من التجار ، فرسم لهم بمنع من يتعرض لموجودات من يهلك منهم ، وان يتولى أمر الهالك القنصل أو رفقته حملا على لموجودات من يهلك منهم ، وان يتولى أمر الهالك القنصل أو رفقته حملا على

جارى العادة وما تضمنته الشروط المشار اليها.

وقد وردت أكثر هذه النصوص فى المجموعة التى عنى بجمعها العلامة الايطالى المستشرق المسيو و امارى ، واستخرجها من مكتبة فلورنسا وطبعها وقد وجدنا بها أمراً عاليا صادرا من السلطان قايتباى لجماعة الفورنتيين ( أهالى هلورنسا ) فى ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٠ ٩ يسمح لهم بالتجارة بثفر الاسكندرية واقامة قصل لهم ، ووجدنا بها اتفاقا بين السلطان قانصوه الغورى وملك الفيورنتيين فى ١٤ ربع الأول سنة ٩١٠ ه يسمح باقامة قنصل للفيورنتيين فى مدينة الاسكندرية واليك نموذجا من هذه المعاهدات القديمة وهو نص أمر عالى صادر بالسهاح للهيورنتين بأن بحضروا الى موانى الاسكندرية ودمياط والبرلس ورشيد لاجل التجارة

 الاسم الشريف ـــ مرسوم بأن يتقدم كل واقف عليه من جماعة الفيور نتيين وفقهم الله تعالى باعتهاد ماتضمنه هذا المرسوم الشريف والعمل به على ماشرح فيه بسم الله الرحمن الرحم ـــ رسم بالامر الشريف العالى المولوى قانصوه ـــ السلطانالملكي الاشرفي السيني أعلاه الله تعالىوشرفه وأنفذه وصرفه ان يسطرحذا المرسوم الشريف الى كل واقف عليه منجماعة الفيور نتيين وفقهمالله تعالى. يعلمهم ان المجلس الساى الاميرى الكبيرى العضدى الدحرى الاوحدى الاكملي السافي تغرى بردى الترجمان القاصد أدام الله سعده حضر الى خدمة أيوابنا الشريفة ، وذكر لنا أنه جهز اليـكم أماناً شريفا لايحصل معه تشويشعلىأحد. فقد أحاطت علومنا الشريفة بذلك وهو ناشي. عن مقامنا الشريف سمحنا لـكم ان تحضروا الى مينائنا الشريفة وتبيعوا وتشتروا أسوة ببقية النجار. وعليكم أمان الله تعالى وأمان رسوله ( صلعم ) وأماننا الشريف ورسمنا بمنع من يتعرض لـكم بأذية أو ضرر أو تشويش وألا يطالب الاب عن أبيه ولا أخ عن أخيه الا بمستند في الثغر الاسكندرى أو فى ثغر من ثغور الاسلام بمستند شرعى فيتقدموا باعتماد مارسمنا من ذلك على الحـكم المشروح أعلاه ويحضروا الى ثغور بملكتنا الشريفة طيبى القلب متشرحى الصدرآمنين على أنفسهم وأموالهم لايمسهم ضرر ولا سوء فيعلموا ذلك ويعتمدوه والله الموفق بمنه وكرمه

د وبی ثانی عشرین شهر جمادی الآخرة المبارك سنة ثلاث عشرة و تسعائة حسب المرسوم الشریف ـــ الحمد تلهٔ رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم ــ نعم الوكیل ــ حسبنا الله تعالی ــ تم بحروفه

واستمرت هذه القوانين متبعة بل زيد فى الحرية التى أعطيت للاجانب استجلاما لهم للحضور الى هذه الدبار فمكثر عدد الوافدين منهم وأكثروا من الاستيطان خصوصا فى بلاد السواحل. وظان أكثر هؤلاء الاجانب من البندقية ومن أهل بيشا وفلونسا وظانت كل طائفة منهم تنزل فى خان خاص بها يقفل من الداخل فى المساء ولا يفتح عد الحاجة الا باذن من القنصل وظانت محلة الفرنسيين بالاسكثدرية تدعى Fondique (١) ومنها أخذت ثلة فندق التي تستعمل الآن كأنها عربية صحيحة. وقد أضاع الاتراك على المصريين احتكارهم المتجارة، وزاد الطين بلة اكتشاف البرتغاليين لطريق الرجاء الصالح وقضاؤهم على الاسطول المصرى فى ميناء الهند فى موفعة ديو ١٥٠٩ م — وظان من أكبر من غلطات المصرية أهميتها التجارية، وضاعت قيمة جمهوريات المحرالمتوسط، فقل خروجهم المصرية أهميتها التجارية، وضاعت قيمة جمهوريات المحرالمتوسط، فقل خروجهم المعرية أهميتها التجارية ، وضاعت قيمة جمهوريات المحرالمتوسط، فقل خروجهم المتجارة فى موابىء الشرق ونزح الاجانب عن الديار المصرية ، وبذا أصبحت المتجارة فى موابىء اللاهمية لعدم وجود الاجانب غن الديار المصرية

وجاء عصر الاتراك بعد ان قضى سليم الاول على سلطان الامبراطورية المصرية في مرج دابق سنة ١٥١٦م فدأ نزوح الاجانب الى العاصمة الجديدة (الاستانة) وسمح لهم أولا في الاستيطان فيها بالشروط التي كانت تمنح لهم في مصر، ولما كثر عدده في تركيا في عهد السلطان سليان بدأ يفئر مع حليفته فرنسا في تنظيم علاقاته مع الاجانب لكي يفدوا بالمتاجر لبلاده، ولكي صارب بهم نفوذ البرتغال الذي سلبه سلطان مورشيه المصريين في الشرق، فعقد مع الملك فرنسوا الاول عام سلبه سلطان مورشيه المصريين في الشرق، فعقد مع الملك فرنسوا الاول عام مهره ما ول معاهدة لامتيازات الفرنسيين في الديار التركية وتلتما غيرها كا

<sup>-</sup> ١- قيت هذه الدارحتي عهدا لحملة العرسية وبرلميها بو ما برت عد قدومه الم الاسكندرية بحملته الشهيرة

أسلفنا في صدر هذا المقال. ومضمون كل هذه المعاهدات لايختلف بنصه عما كان المماليك بمنحونه عادة للاجانب

وكان من الواجب بالطبع على محمد على باشا ومن خلفه من الخديويين احترام المعاهدات التي أبرمتها الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر مع الحكومات الاوربية . ووجوب تنفيذ ما منحه سلاطين آل عثمان من الامتيازات للاجانبكا ورد بفرمان تولية محمد على المؤرخ في أول يونيه ١٨٤١ مغفيه ان السلطان يسلمه مقاليد الحسكم على البلاد المصربة ولكن يلزمه احترام جميع المعاهدات التي أرمت والتي ستبرم بين الحسكومة العثمانية وغيرها من الدول . وقد أجاب محمد على عن ذلك في خطاب رفعه الى الصدر الاعظم في ٢٥ يونية سنة ١٨٤١ م انه سيقوم بتنفيذ جميع المعاهدات المذكورة بالديار المصرية

. . .

الى تركيا من مصر بحكم وراثتها لسلطان مصر فى الشرق، ولم ينتقل البناعن طريق تركيا من مصر بحكم وراثتها لسلطان مصر فى الشرق، ولم ينتقل البناعن طريق تركيا فا هو شائع خطأ



## ودائع الفن في هذا الدعر

#### - 11 -

كانت مصر ولا تزال قلب الشرق العربي، ومصدر الحضارة والفن للعالم الاسلامي، فكان ارتقاء الفن العربي في العالم عبارة عن سلسلة تطوره في مصر ولما قيض الله لمصر استقلالها حقبة طويلة وزعامتها على غيرهامن الممالك العربية لابل على العالم العربي كله خصوصاً في عهد المماليك، كان درسنا للفن المصرى في عهد المماليك هو دراسة تفصيلية لرقى وانحطاط الفن العربي

وستمهد للفن العربي في عصر المماليك بكلمة صغيرة عن رقى الفن في العصور الني سبقته ، ولا يفوتنا أن نذكر اننا كتبنا هذا الفصل مستعين بدليل دار الآثار العربيه

### العصرالايون

ظا يعلم من الفصول السابقة ان صلاح الدين انقذبيت المقدس من الصليبين بمدان ان مكثوا به نمانية وثمانين عاما ، فكان ذلك داعية لاتصال المشرق بالمغرب ، ذلك الاتصال الذي كان له اكبر أثر بين الابنية الاسلامية ولم يظهر ذلك دفعه ولم يكن بالشامل العام لحميع البلاد بل كان مبدأ ظهوره في الشام حيث جادها الصليبون مكل مامن شأنه ان يساعده على تكوين امة صليبية

كانت غاية الصليبين الاستيطان فى تلك البلاد التى كانوا يأملون أن يمتلكوها بالفتح حتى ان تنقلهم فى البلدان والقرى كان مقرونا بتشييد الكنائس وكان المسلون اذا انتصروا عليهم يقلبونها مساجد. ولبث بيت المقدس فى يدهم حتى سنه ١١٨٣ هـ وحيتًا حلت أقدام الصليبين بنوا الابنية العظيمة على طريقتهم

الغربية فتعلم مهندسو الشرق اشكالا جديدة وهم وان لم يقتدوا تماما بهذا الطراز المغاير لطرازهم الاأنهم قدروه ووعوا صيعته حير رأوها قريبة الانطباق والاتفاق مع طريقتهم فى العمارة

و كان صلاح الدين مؤسس هذه الدولة رجل حرب يميل الى العمارات الحربية ولتقدم في العمارة لم ير من اللائق الاكتفاء بقصر الفاطميين فطلب الى وزيره الامين بهاء الدين الخصى قراقوش مسكنا جديداً فوق المقطم فبنى له قلعة الجبل وهى القلعة الحالية وعزم على توسيع اسوار المدبنة ولـكن لم تتحقق كل أمانيه فى ذلك و كان الحجر اللازم لهذه العمائر الكبيرة يؤخذ من هرم الجيزة الصغير

هذا ولم تقتصر همة بنى ايوب على الابنية العسكرية ملبذلوا الحهد السكبير والعناية الوائدة والابنية الخارية والعناية الوائدة والابنية الخارية فانبعوا فى تشييدها أوضاعا مخصوصة يظهر ان الموجب لاتخاذها أوجه سياسية وذلك ان الدولة الني خلفتها الدولة الايوبية فانت شيعية وفان مذهبهم منافيا لمذهب أهل السنة فلما أراد السلاطين من بنى أيوب أن يحيوافى البلاد مذهب أهل السنة الذى خرج منه كثير من أهله في عهد الفاطميين انشؤا مدارس كثيرة لتدريس المذاهب الاربعة . (١)

وهده المدارس عبارة عن بناه فى وسطه صحن كبير مربع وفى كل جانب من جوانبه الاربعة ابوان مقب فيصبح شكلها بهذا الوضع الشكل المتعامد . وهده المدارس تبنى دائما على سمته القبلة ويتخذ فيها المحراب ومن مم يرى بالسهولة ان المدرسة لا تخرج عن كونها جامعا من حبث تفاصيل اجزائها الاساسية بل انه لم يفرق فيا بعد بين المدارس والجوامع واستمر اتخاذ الشكل المتعامد زمنا مقارنا للاشكال القديمة ذات الايوانات وانما كان يرجع عليها فى المساجد الصغيرة

وبحدر بناهنا ان نوفى المدارس حقها من البحث فنقول ان اقدم المدارس التى لا تزال لها بقية هى مدر ة السلطان الكامل التى بنيت فى سنة ٦٢٢ ه وهى الآن خراب. ولم يبق شىء مما كان فى منتصف القرن الماضى بروق زائرها من المنظر البهيج

۱ — اول مدرسة اسست بمصر هى مدرسة الناصر نقرب جامع عمرو وكان يدرس بها مدهب الامام الشافعى ( راحع المقريرى صفحة ٣٦٠ جزء بانى ) وفى مدرسة السلطان الصالح نحم الدين وجدت للمرة الاولى أربع متابر للداهب الاربعة ( راجع المقريزى صفحة ٣٧٤ جزء ثانى)

وان تأت لاتزال اوضاعها الاصلية ظاهرة وقد نقل ما كان باقيابها من زخارفها الثينة السكتيرة الى دار الآثار العربية وحفظ بالغرفة الثالثة وهذه الزخارف متممة لما عثرنا عليه فى جامع الصالح طلائع الذى بينه وبين المدرسة المذكورة نقارب كثير. وبالمدارس الني شادها السلطان الصالح نجم الدين بعد المدرسة الكاملية بنهان عشرة سنة دقائق خاصة وهذه المدرسة عبارة عن بناء ين منفصلين عن بعضهما بدهايز يدخل البه من تحت المنارة وهي وان كان في وجهاتها ما في الجامع الاقر من الحنيات التي سبقت الاشارة البها الا ان الزوايا الداخلة للسقف استدارت اضلاعها بوجود المقرنصات في جزئها العلوى.

وفي هذه المدارس استخدمت المقرنصات في غير ما استخدمت فيه في الجامع الاقر فتراها مستعملة استعالا بديعا في علو حنية المناره (١) ومن جملة الزخارف الخصوصية لهذه المدارس العصابات المفلجة ونقوش اخرى اتخذت نموذجات للزخرفة في كثير من آثار الاعصر التالية . وعا ينسب لهذا العصر أيضا من الترقي في ضروب من العمارة اتخاذ مقرنصات زوايا القباب فان خرطوم الزوايا بعد ان كان مدونا من حنية واحدة كما في جامع الحاكم أصبح مركبا من بحموعة حنيات اذ عملت مقرنصات فيه السلطان الصالح وقبة الامام الشافعي المعاصرة له تعريبا على هذا النسق .

وبظهر تأثير الغرب في المبانى الشرقية ظهوراً تاما في تربة السلطان الصالح التي بنيت بعد عمارة مدارسه بسبع سنوات وهي تتصل بنافذة في حائط الايوان ولها وجهة رسمها مثل رسم وجهة هذه المداوس ان لم نقل من خل وجه فعلى الاقل في العموميات. فن دلائل هذا التأثيرات الغريبة الافريز العلوى المنقوش فيه ورق شجر مثنية اطرافه اذ لا يتردد المتأمل فيه في ادراك اصله الغربي يؤيد ذلك الحطأ الحاصل في الوضع والتطبيق لان الافريزجاء وضعه قائماعندالباب فيظهر انه عتضن له على حسب الشكل العربي بحيث ان الاوراق ترى مغايرة لوضعها الطبيعي اما التربة الملحقة بالمدرسة فهي من الابتداع الجديد الذي لا يخني موقعه من الاهمية ولم يزل ينسيج على منواله في العصور النالية ومن لوازمه وجود القبة فوق التربة.

<sup>(</sup>١) بالجزء العلوى من المنارة كثير من المقرنصات ولكنها ليست من عهد بنائها بل من وقت اصلاحها

وفي هذه المدارس يلاحظ ايضا تحسين ظاهر في صناعة نقش الاخشاب بالنسبة لما كانت عليه في بنايات الفاطميين اذ استبدلت النقوش ذات الرسم الو اسع منقوشات عربية دقيقة ولكن للاسف ان بين هاتين الطريقتين فترة طويلة ضائعة آثارها اذ ان الاخشاب ذات النقوش التي اصلها من جامع الصالح طلائع ليس لذينا منها الااوتارا من نهد تشييده ومن ثم ننتقل دفعة واحدة من غير تدرج الى مصاريع التربتين اللتين سبق الكلام عليهما أعنى تربة الصالح وضريح الامام الشافعي وحيت كان باب هذا الضريح من سنة ٩٠٨ ه فيكون بين هذين الضربين من النقوش نصف فرن تقريباً . و بعد هذا التاريخ تقدمت صناعة الخشب المشغول بسرعة و بلغت درجة من الانقان عالية

وقبل لمن نختم الكلام على قبر الصالح نجم الدين لا بجد يدا من ذكر الوزرات الرخام المحلى بها داخله فان رسمها ليس عليه مسحة من البهاء وكل من يراه لا يصدق التقدم العظم الذي حصل بعد ذلك بعشرين عاما

عهد المماليك البحرية

فى الايام الاولى من حكومة المماليك البحرية نجد فى البنايات من الاشكال ومادة الصناعة ما يجد المقاش اصله فى غير مصر وبين الزخارف المتخذة من الجس المحلى بها جامع الظاهر بيبرس السبير الذى بنى فى سنة ٢٦٥ ه وبين طراز الواجهات المنسوج على منواله فى ابنية قلاوون تشابه عجيب وكلاهما عليه مسحة تدل على اله من غير صناعة اهل البلاد ولا شى يدل على عدم التقيد فى الصناعة بضابط مخصوص ولا قواعد مربوطة مثل الواقعة الآتية : وهى ان محدا الناصر لما انشأ المدرسة المنسوبة اليه فى القاهر ه اصطنع الباب من مواد اصلها من بوابة من الطراز القوطى أخذها من كنيسة عكا سنة ، ٦٩ ه وجا مها الى مصر غنيمة شاهدة له بالنصر على الصلبيين فى احدى حروبه معهم ولنبه مع ذلك إلى ان هذه الحالة التى فيها استعمل الشكل الفريب بدون تمهد و توفيق سابق عليه قليل المثال فى تاريخ الصناعة

على ان هذا المثال ليس من شأنه إن يحدث كبير أثر على ترقى فن العمارة العربى المطرد هذا ومع كثرة الابنية التى شادها الصليبيون فى سوريا وانتقلت أشكالها الى ماجاورها من البلاد بحكم التقليد فانها لم تصل مصر الا محورة حيث كان يوفق بينها وبين مقتضبات ذوق أهل البلا

ولذلك كان من المتعين ان يقوم سد حائل دون تغلب الاشكال المتعددة المجردة عن الضبط والتناسب على صناعة الابنية العربية . فجاء حكم محمد الناصر من أقوى العوامل على تطهير هذه الصناعة لتخير المناسب ورد غير المناسب من الاشكال الاجنبية . لانه كان زمن امن وجد وقد كان للماس بالسلطان الناصر اسوة فى ذلك حيث سنهذه السنة اذ شاد بالقاهرة مدرسة جعل فيها قبره و مسجداً عطبها بالقلعة كما أنه أتم بناء المارستان الذى شرع والده فى بنائه قبل وفاته فاقتدى به . و نسج على متواله أهله وذووه و وجهاء دولته

وعادتالنهضة التي امتازبهاهذا العصر بأحسن النتائج على الصباعة لان التردد. وعدم الضبط فيها زالا وتبدلا بأحكام وصراحة

ومع كثرة الننوع الماشئة من غزارة مادة الاشكال والتراكيب ظهرت وحدة في النصوير صربحة جلبه لاالتباس فيها أضحت أساساً لطراز يعز نظيره في الاتقان وسرى الترقي التدريجي في وضع الوجهات وشمل القواعد والاصول التي ورثماها عن الزمن السابق فغدت سطوح هذه الوجهات تتخذ فيها بحموعة من الحنايا العالية القليلة الغور يراها الناظر فوق الجدران كالهاصفف اعدت لآن يتخذ اليها الشبابيك صفوقا وفي نهاية هذه الحنيات غطاء أفقي من مداميك المقرفصات ويرى الياب من الشكل ذاته غير ان الحنية فيه أكثر اتساعا وابعد غوراً وترتب على هذا الوضع إن كثر استعمال المقرفصات والتفنن فيها

وفى هذه الابنية اتخذت الوجهات المتقنة الصنع من حجر النحت غالبا من لونين واستعمل فيها زبادة فى الرونق الرخام الابيض والاسود وجعلت فيها المزرات البديعة قوق نفيس نوافذ الابواب المصنوعة من الرخام الابيض والاسود نادرة الوجود

وفى أعلى الوجهات أحدث طراز للكتابة ينتهى بافريز تعلوه الشرفات وفى داخل الجوامع ذوات الايوانات استعملت عمد الرخام دون غيرها دعائم وكانت تؤخمذ من العمائر القديمة ولاجمل أن بلغ البناء ارتفاعاً مناسبا لحجمه كانوا يرفعون مبدأ العقود

وأما السقوف فكات تعمل من الخشب وتنقش العوارض التي تحملها نقشا

جميلا يحلى بالذهب وتعمل وزرات الجدران من الفسيفسا. بارتفاع عدة أمتار وفسيفساء الارضية يضاهي في الجمال فسيفساء الجدران والكل منسجم للغاية و يزيد البناء طلاوة. وبهاء المنبروالكرسي وكلاهما محليان بتطعيم غريب والوان مستغربة رائقة ثم الثريات المتخذه من النحاس الاحرومصابيح الزجاج المدهون بالمينا. وما قلناه عن الجوامع يصدق على سائر الابنية ولكن للاسف ليس لدينا من هذه المباني عمارة كاملة الا أن الاجزاء الباقية منها تمكننا من تصور كيفية تأليف المحموع وتثبت لنا عظم العمارات التي شيدت في تلك الايام

عبد المماليك الجراكسة

لم يطرأ في عهدهم شيء يعوق سيرالفنون في جادة الترقى المطرد. وغاية ما يذكر في هذا الباب هوانهم صاروا يتبعون في تشييد المبانى الدينية الشكل المتعامد ايثارا له على غيره بحيث أصبح من النادر الني ترى جامعا ذا ابوانات لانه لماكثرت الجوامع بمصر جاء الشكل المتعامد مساعداً على تصغير حجم الجوامع الذي اقتضاء ضيق الفضاء

ولا شك فى أن هذا هو السبب فى صغر جوامع أواخر القرن الثامن وأواتل القرن التاسع الهجرى حتى أمكن تسقيف صحونها

ولما نان من المتعين انشاء مرافق اخرى عديدة مع عدم الحروج بها عن خطوط تنظيم الشوارع الى نانت أخذت فى الاتساع احتال المهندسون على ذلك بطرق عجيبة ابتدعوها . ومن هذه المرافق الاسبلة والكتاتيب التى هى ملازمة للجوامع فى عهدالجراكسة نانوا يستصوبون اقامتها فى أظهر نواحى الجوامع . وأول جامع بنى به كتاب هو جامع الامير الجاى اليوسى من دولة المماليك البحرية (يروى المقريزى فى تاريخه ان أول جامع الحق به كتاب هو جامع آق سنقر )

وكان المهندسون يعنون على الاخص بالقنور فلم بجعلوها فى ركن غير ظاهر من المساجد لما كان الحال فى عهد المماليك النحرية بل صارت من الجامع الجزء المهم وان كان الجامع المبنى فيه القبر عظيم الاتساع

وفى آخرالقرن الحامس عشر أحييت خطة الفاطميين فصارت الفبور وقبابها فحمة كانت أو غير محمة تقام فى بناء خاص بها وفى أيام المماليك الجراكسة أدخلت على فن البناء تمديلات عظيمة حيث توسعرا فى استعال الحجر المنحوت و نوا ه الجدر از الداخلية و زخر فوها بنقوش معتبرة و فى داخل الجوامع و فى وجهاتها كانوا يوسعون محلا النقوش العربية و الزخار ف والطراز . ومع ان الخط الكوفى كان قد استبدل من زمان مديد بالخط النسخ الا أنهم كانوا يرجعون اليه لموافقته للزخرفة ولم تكن العمارات الاهلية على ما يظهر من البقايا الباقية منها ، دون المساجد و المدارس فى الفخامة و الاحسكام فشيدت القصور فى غاية الابهة وصرف فى زخرفتها جميع أفانين الصناعة الدقيقة ، و انخذت فيها لاستقبال الزائريين مقاعد ذات بواكى تطل على حيشان واسمة ثم خصصت من بين غرف الدور القاعات الواسعة بعناية خاصة فكسيت جدر انها بالفسيفساء وموه سقفها بالذهب وركبت فيها المشربيات التى يدخل منها العنوء المشعشع وبذلك كانت مقيلا مستعذبا و مقبولا من هجير الصيف

ومن الابنية الاهلية الوكائل والاحواض وكثيرمنها على للاعجاب هذا وآخر درجة بلغتها الصناعة الاهلية المصرية على ايام الدولة الجركسية تعرف بما كان يصرفه مهندسوها من العناية في زخرفة الابنية من الخارج. وقدسبق لنا القول بأن مهندسي الدولة الفاطمية قد سعوا في هذا السبيل ولكن سعيهم لم ينتج اثراً يذكر حتى عهد المماليك الجراكسة لان من عيزات العمارة العربية عدم زخرفة ابنيتها من الخارج. ولم تمن الزخوفة الخارجية قبل هذه الدولة لتقناول من اشهر الاثار غير البوابة والمأذنة وبعض المرافق الاخرى حيث يكون سائر العمارة في غاية البساطة والتجرد من الثانق. ولكرفي عهد سلاطين الجرائسة راق المهندسين ان مجعلوا ابنيتهم شائقة من الاتقان جملة وتفصيلا وهو الامر الذي اعتادت العيون ان تطالب به كل عمل من الاعمال المندسية

عهد المماليك البكوات

أصبحت مصر فى عهدهؤلاء ايالة تركية وقلت اهميتها السياسية والادبية مكان لهذا الانقلاب اثر عظيم على مدنيتها اذلم تعد مصر فى زمن، ولاء الباشوات تعتبر مهداً للحضارة وأصبح لا فرق بين عاصمتها وسائر عواصم الولايات التركية

ولذا نجد أن النهضة القديمة قد وقفت تماما في هذا العصر. وفي الواقع ليس بمصر غير ابنية قليلة تنسب للولاة الاتراك وهي اصغر من أن يكون لحاقيمة فنية تعادل قيمة الابنية التي تركما المماليك في عهديهما الواهرين. ولم يستحدث الاتراك في مصر الا الشكل التركي للجوامع وهو شكل اصله من كنائس بيزنطة القديمة و واول جامع استأنس في بنائه المهندسون بهذه الاشكال البيزنطية هو الجامع القريب من الضريح المشهور بسارية الجبل الذي شيد قوق القلمة بعد عشر سنين من دخول الاتراك مصر. ويليه جامع سنان باشا الكبير ببولاق وقد بني في سنة ١٠٩٩ ه (١٥٧١م) ممر مجامع الملكة صفية بني في سنة ١٠١٩ (١٦٦٠م) واهم شي. في الوضع الجديد شهوامع المقاف القباب أوهذه البدعة المخالفة للتقاليد القديمة مخالفة كلية صارت هي الاساس الذي عليه المعول في زمن الترك و اصبحت تتخذ في وسط الجوامع بعد ان كانت اشارة للاضرحة والترب في الزمن الماضي.

ومع ذلك فقد يعثر على جوامع مبنية على الطراز القديم ولكنها قليلة جدا ويأتى مثل ذلك من الاهالى. وهذا والظاهر ان ماكان بين البيكوات والباشوات وبين المصريين والانراك من التنازع اثر حتى على الابنية الحيرية، وقد كان بناؤه للمساجد شيئا نادراً فانهم كانوا يؤثرون عليها ابنية اخرى دونها في الاهمية كالاسبلة والكتاتيب والتكايا والوكائل وبعد ان كانت الاسبلة من ملحقات الجوامع صارت تبنى لها عال قائمة بنفسها. اما من حيث الحلية فاهم تغيير طرأ عليها هو استحدات القيشانى في كسوة الجدران من داخل ألابنية. اما الزخرفة فيشاهد فيها تأخراذ لم نعد نجد مثل زخارف ايام قايتباى لان الابنية التي شيدت في عهد الترك بسيطة تنم عن تحرى الاقتصاد خلافا لماكان يبذل فيها قصد التحسين في الزمن الاول. وقلما بحد عمارات عليها آثار دقة الصنعة المعهودة في الازمنة السابقة. وهذا المستثنى بعد عمارات عليها آثار دقة الصنعة المعهودة في الازمنة السابقة. وهذا المستثنى بعد في القرن الاول من عهد الترك مثل سبيل خسرو باشا بالنحاسين. ومن بعده صارت قلة المادة الصناعية تتضم و تزداد ظهورا.

وسبب هذا ان الصناع الاجانب قلما كانوا يستأنسون بالاساليب البلدية كا ان الاهالى ما كانوا يستحسنون الزخرفة لعدم موافقتها لآذو اقهم وعاداتهم وتقاليدهم ومن موجبات انحطاط الصناعة فقر البلاد. على اننا نعترف بان الصناعة العربية مازالت متغلبة على الصناعة الاجنبية

وقد جمع فى بعض الابنية بين الطريقين ونتج عن جمهما شكل جميل كا في سببل السكخيا عبد الرحمن المبنى فى سنة ١١٥٧ ( ١٧٤٤ م) وهو واقع فى ملتق شارعى النحاسين والجمالية وله ثلاث وجهات و مالدور الارضى منه السبيل وله ثلاث شبابيك على الشارعين المذكوريين وبالدور العلوى منه الكتاب ومصبعات هذا السبيل المصنوعه من النحاس ونقوش بروز شبابيكه ذات الاشكال النباتية وحلبة الشقة المحمولة على الحرمدانات كل ذلك يشهد بانها ليست اهلية وان كان الغالب على شكل العمارة الاوضاع العربية الصرفة. وهناك سبيلان آخران يعرفان بسبيلى السلطان محمود والسلطان مصطنى وهما من بنايات ذلك العهد ولكنهما لايقاسان بسبيل عبد الرحمن كتخدا.

نعم الها محتويان على بعض النقوش العربية ولكن شكلهما الاهلى يبعدهما عن المنالهما من المبانى التى تنسب لذلك العصر الزاهر. فبيها ترى القيشانى المحلى به المناطبان مصطفى كتخدا من الداخل شرقيا ترى القيشانى المكسوة به جدران سببل السلطان مصطفى افرنجيا هولنديا . اما عمارات الشبابيك فكسوتها منه على غير نظام . وتصارى القول ان التاثير الافرنجي واضح وضوحا تاما في هذا السبيل. وها نحن وصلنا الى ختام القرن الماضى الذي فيه استردت مصر استقلالها على يدى محمد على . وتاريخ ذلك لم يعد عهدنا به حتى نحتاج لايراده هنا

ومخلفات هذا العصر لا بل العصور ــ اكثر من ان تعد او تحصى فان اكثر مبانى وجوامع القاهرة ، لا بل اجملها والخمها من صنع هذه المدة وكان هؤلا العماة الجبابرة المماليك. لكى يكفروا عن آثامهم وشرورهم وشغبهم وطغيانهم. يتقربون الى العامة بانشائهم الجوامع الفخمة والتكايا والمبانى العظيمة

ودار الآثار العربية بالقاهرة حافلة بمخلفات هذه العصور فان أجل محفوظات الدار هي ولا ريب من آثار عصر المماليك. واذا لاحظنا بحموعة الجمص والرخام الموجودة بهذه الدار نجد الن القطع المحصووة .ابين

الرقمين ٧٣ ــ ٧٨ هي من مخلفات دولة المماليك الاولى، والقطع المحصورة مابين ٨٧ ــ ١٠٠ هي من مخلفات دولة المماليك الثانية. واما دولة المماليك الثاثثة فاز بحموعة مخلفاتها الجصية محصورة مابين الرقمين ١٠٦ ــ ١٧٢ وهذه المجموعات كلها محفوظة في الغرف الثلاث الاولى من الدار

أما بحموعة الاخشاب المحفوظة بالغرفة الرابعة بالدار المذكورة فان بحموعتها عديمة النظير، والغالب فى الاخشاب المخلفة عن هذا العصر إنها تحتوى على كتابات عليها أسماء الآمر بصناعاتها بقلم النسخ المعروف بالمملوكي وهذه المخلفات محصورة ما بين الرقين ٣٧ ـــ ه ٩

وهناك بحموعة من أبواب وقطع أخشاب عليها زخارف من بقايا هذا العصر محفوظة بالقاعة السادسة تبتدى أرقامها من ٩٤ وتنتهى عند ٢١٧

وهُناك عدا هذه المجموعات النفيسة بجموعات اخرى فخمة محفوظة فى غرف الدار العديدة ومنها مجموعات اخرى انفس منها لعبت بها أيدى العابثين ولصوص الاثار فخرجت من القطرالى متاحف لندن وباريس وليدن ونيو يورك وغيرهامن المتاحف الاجنبية (١)

<sup>(</sup>١) يحب أن أشير إلى أن استمددت مقالي هذا من دليل دار الاثار العربية

### الماليك والمال

#### -- 19 ---

عند مازار فولني مصر في أواخر القرن الثامن عشر قدر عدد المماليك بنحو مده معلوك من الرؤساء الذين ينفق الواحد منهم على ملاحه و ملبسه و زوجاته وسراريه ، محو . . ٢٥ الفين و خسيائة جنيه في العام . وهذا تقدير شاهد عيان وكان البكوات السكبار من المماليك يخلعون على أتباعهم في أيام المواسم الخلع النفيسة المصنوعة في فرنسا أو البندقية ، ومن كشامير الهند وحرابر دمشق و تانوا إذا اعتقوا علوط و رقوه درجة يمنحونه منزلا فاخرا مؤثئاً بالرياش الفاخر و يزوجونه ، ويهبونه الجوارى الحسان . وكان التنافس بين زعماء المماليك سبباً في تخريب البلاد فاذا خاف أحدهم على نفسه من فتك الآخرين ، يغير بجماعته على مديرية من المديريات ويستولى على خراجها و يتولى أخذ ضرائبها من الملتزمين و كثيرا ما يستحل المديرية أو المديرين لنفسه ملكا حلالاً

ولا يخنى ان الغزوات التى قام بها على بك الكبير من سنة ١٧٦٥—١٧٨٥ م كلفت مصر وأهلها أكثر من سنة وعشرين مليونا من الجنيهات. وقد ذكر فولنى أن على بك الكبير ابتاع خنجراً مرصعاً بالجواهر الكريمة بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه وقد وصف فيفان دينون ١٥ فى كتابه مافى قصر مراذ بك بالجيزة وصفاً بليغاً ، بما فيه من طرقات وبساتين ومفروشات ، وروى كتاب الحلة العرنسية أن الجنود الفرنسيين نانوا يجدون فى ملابس كل واحد من المماليك الصرعى فى ميدان القتال (وقعة امبابة) مالا يقل عن نحو مائتين أو مائتين وخمسين قطعة من الذهب ، عداً ما تقدر به ملابس الواحد منهم وطيلسانه وسلاحه وسراج جواده من المبالغ الطائلة

وحين هرب على بك بعد ان خذله انصاره الى الشام التجأ الى صديقه الشيخ ظاهر في عكا أخذ معه مرب الاموال ثمانمائة الف محبوب ذهبا يحملها على

در، فيفان هذار جل فرنسي قدم الى القاهرة بعداستيلا. الفرنسيين عليها عن طربق رشيدو الفكتابا عن رحلته

وم جلا ونقل أيضاً معه من المصوغ والحلى ماقدرت قيمته بمبلغ ثلاثة ملايين عبوب ذهب. أى ماتقدر قيمته بحوالى سنة وتسعين ألف جنيه، وقد وصف فولنى فى رحلته فى الشام ملابس جنود على بك وصفاً دقيقاً فقال أن ملابسهم تتكون من أربعة أو خسة أردية وطيلسانات تتدلى الى أرجلهم. وكان قيص الفارس منهم من القطن الناعم الابيض والثوب المتدلى فوق القميص من القماش المندى الخفيف، وفوق ذلك القفطان من حرير مزركش تمتد أكامه حتى اطراف الاصابع، ثم و الكرك ، باكهم قصيرة ، ويطوف حول الرقبة فراء من السمور ولكل واحد منهم طيلسان يلبسه فى الحفلات يلف به جسمه جميعه .. وكان عدد هذا الجيش ...ر ، ع مقاتل ، فاحكم أيها القارى على عظم المبلغ للازم لالباس هذا الجيش العظيم

وفى عام ١٣٠٢ م بعد ان انتصر الناصر فى موقعه . مرج الصفر ، وأزمع على العودة الى عاصمة ملك من دمشق الى مصر ، أمر أن يفرش له الطريق بالبسط. وفعلا لم يمس حافر السلطان الارض في طرية، حتى مصر . وأعمال هذا السلطان وأخيار بذخه لايمكن ان يصدقها العقل لولا ان رواها مؤرخون معاصرون موثوق بهم ، فقد أمر هذا السلطان مرة وهو مزمع على الخروج الى الحج، ان تقام له واحة صناعية غناء، لتقام عليها مائدة طعامه، في كل مرحلة ينزل فيها الركب من مراحل الصحرا. حتى وصل مكة وأدى فريضته. وعاد بنفس الطريقة الى مصر ، وقد انفقت احدى زوجاته فى سفرها لقضاء الحج نحومائة الف دينار . وقد انفق فی زواج کل من بناته نحو ۸۰۰،۰۰۰ دینار . وقد احتفل فی زواج ولى عهده احتفالا ملوكيا لم رو التاريخ له مثيلا فقد أوقد فى تلك الليلة نحو . . . ٣ مصباح ، وقد مر جميع أشراف الدولة والخليفة وزعماء المماليك ، مع محاليكهم الحواص، حانين رؤوسهم وحاملين المصابيح بآيديهم أمام السلطان العتيد ، وفى نفس الوقت اجتمع فى الحريم زوجات السابقين ومررن أمام زوجة ولى العهد حانيات رؤوسهن ومقدمات للعروس الهدايا راقصات أمامها لتسليتها ولم تكن تلك فقط أخبار بذخ الناصر فقد كان مغرما جداً بالخبول يبذل عن سعة في سبيل اقتناء النادر منها . فقد اشترى مرة حصانا استلطـــفه بمبلغ . . . ر . ٣ دينار ، ولم يبلغ فى ذلك العهد ثمن أى جواد أكثر من . . . . ر . دينار .

وقد بذل الناصر فى بناء قصور عديدة للصيد مبالغ باهظة لايحصبها العد، وذكر المقريزى للدلالة على عظم بذخ الناصر إنه استحضر فى زواج ابنه ١٨٠٠٠ رأس ماشية

وتلى عصر الناصر عصر أحفاده وكان عصر خلاعة ومجون وتهتك وبذخ وأسراف لامثيل له فقد أهدى السلطان المظفر «جاجى» الى أحدى محظياته هدايا تكاد تكون خرافية، منها عقد من اللؤلؤ قيمة ...ر.. دينار، وعمل لها قلنسوة رصعها بلاكى. قيمتها ...ر.. دينار، ولم يعمل حاجى هذا العمل وحده بل ان الاشرف رسباى أعجب بامرأة رقيقة ، فتزوجها وصنع لها ثوبا واحداً كلفه ...ر. دينار

وقد خرج مرة قايتباى للحج، وكانت مصاريفه في طول الطريق ملوكية وكان بذخه مضرب الامثال، وقد بني في جميع الاماكل التي زارها مدارس وجوامع وتبرع بهبات جيدة لجميع الاماكن المقدسة، وفي عودته الى مصر، فرشت الطرقات بالبسط واستقبلت السلطانة زوجها العائد من الحج بفرش الطريق من باب القلعة الى عتبة قصرها بالحرير الموشى بالذهب

ولمانت لقايتباى محظية تدعى , اميلباى ، تزوجها بعد ذلك السلطان جببلاط وكانت هذه المحظية غنية حتى أنه حين زواجها استخدم في نقل متاعها الى مسكنها الجديد ، مثات من البغال

وكان بلاط الغورى أكبر مثال لبذخ المماليك الذى ليس له مثيل، فقد استعمل الذهب الدقيق الصنع ليس فى ماتدة السلطان فحسب، بل فى كل أرجاء القصر، وكما يقال، حتى فى صنع أدوات المطبخ. أما لباس السلطان وأدوات زينته فقد جملت بكل ماغلا تمنه وكان بلاطه يحوى آلاف المماليك الذين اشتراهم حديثاً، والشعراء الذين أوقفوا حياتهم على مدحه، والمغنين والموسيقيين، والقصاصين الذى احتشدوا حوله لتسليته

ولما خرج الغورى هذا لحرب السلطان سليم أودع أمواله قلعة حلب فلما هزم ومات فى اثناء القتال استولى السلطان سليم على تلك المفائس والاموال التى قدرها المؤرخون بمبلغ , مائة مليون قطعة ذهبية ،

فانت ترى من هذه القصص مقدار عظم ثروة هؤلاء المماليك ، والآن فنحن

نتساءل من أين للماليك هذا المال وهذه الثروة حتى ومصر فى الوقت الحاضر لايمكنها أبدآ أن تدر هذا المال رغم تقدمها فى تلك العصور ذلك التقدم العظيم والبلاد خلو من المناجم ، ومن موارد الثروة غير الزراعة التى لايمكن أن يجنى منها المماليك رغم ظلمهم كل هذه الاموال ؟

الواقع أن الظروف خدمت المماليك في تلك العصور خدمات جمة فقدكانوا هم المالكين المطلق الحكم في مصر وسوريا . ولذا وقعت في قبضهم جميع المواني وطرق القوافل التي توصل التجارة الهندية الى أوربا ففرضوا على هذه المتأجر بالبرتغال والبندقية فارجع اليه ) ولكي يعلم القارى. مقدار الثروة التي خبأها مؤلا. الطفاة ننقل لك مثلا عن كتاب The Egyptian Ninteenth Century by Cameron : وكان التاجر الشرقي يصدر التجارة من الهند وقيمتها مثلاعشرة الاف جنيه ، وكانت لابد ان ترسللموانى مصر سوا. فىالبحر الاحر أوعنطريق القوافل من بلاد فارس إلى سوريا ، وكانت المسكوس تضرب عليها في مينا. الوصول ولا تقل الضريبة عن ٤٠٠٠ جنيه ، فيصبح تمنها على التاجر ١٤٠٠٠ جنيه ، وفي مرور هذه التجارة في داخليه البلاد حتى وصولها ميناً. الاصدار لايمكن ان يصل تمنها الى أقل من....٣ جنيه بما يدخل عليها من الضرائب.في أثناء مرورها فى المديريات والاقاليم وتكاليف نقل ورشا ومصاريف اخرى. وتباع هذه البضاعة في ميناء التصدير لتاجر مندفي أو جنوي ، فلا يقدر على اصدارها قبل دفع ضريبة الاصدار وقدرها ...ه جنيه فيصمح ثمنها على التاجر الاورى ٣٥٠٠٠ جنيه ، فيكون مادخل جيوب المماليك من بحموع هذه الضرائب يقدر بنحو ١٠٠٠٠ جنيه أي نحو ٢٥ في المائة من ثمن البضاعة حين تقديرها ، أو ربع ثمنها الاساسي وبما يجب ان مذكوه فصلا عن هذا المورد العظيم للبال، ان المماليك كانو يأخذون من زوار الاماكن المقدسة من المسيحيين أتاوات عظيمة في مقابل السماح لهم يزيارة تلك الاماكن

ومن هذا يظهر للقارى. ان النيار الذهبى تدفق على جيوب المماليك من كل وكان عوناً صوب عظما لهم على البذخ والانفاق

### كلمة عامة عن اخلاقهم وعصرهم (۱)

#### ----

يجب ان يسمى هذا الفصل وكلمة ختامية عن الماليك وحياتهم ، وأريد بهذه الكلمة الحتامية ان أعطى صورة صادقة عن حياة هؤلا. الناس الفريدى النشأة والذبن عاشوا وحكموا البلاد بطريقة فذة لاتضارعها غيرها فى العالم كله

فكم انحياتهم كانت غريبة كذلك كانت أحكامها أغرب، ولونظرنا فى تاريخ سلاطينهم لوجدنا أمثلة جمة على ذلك، فهذا السلطان العظيم قلاوون من سلاطين الطبقة الاولى، أمر مرة با"ن يوثق لص وهو ممدود على ظهر جمل وأمر أن يطاف به فى المدينة حتى يقضى عليه، وقد أمر هو أيضا، بدفن رجل مسيحى حيا لانه تزوج من امرأة مسلمة وأما تلك الزوجة النعسة فقد جدع أنفها. ومما يدل دلالة تامة على الحياة فى ذلك العصر، ان المملوك بدلا من أن يخجل من أصله الحقير، كان بفاخر به، فقلاوون هذا كان من ألقابه الرسمية الالني لانه اشترى بألف دينار، وقد تمكن مرة أحد المماليك المدعو وقوصون، سنة ١٣٤٧ م من الوصول الى العرش، ولكن المماليك المفضوا حوله فى اللحظة الاخيرة لانه لم تتوافر فيه شروط المملوك أى انه لم يشتر فى بادى. أمره كملوك، بل حضر الى السلطان فيه شروط المملوك أى انه لم يشتر فى بادى. أمره كملوك، بل حضر الى السلطان فيه شروط المملوك أى انه لم يشتر فى بادى. أمره كملوك، بل حضر الى السلطان فيه شروط المملوك أى انه لم يشتر فى بادى. أمره كملوك، بل حضر الى السلطان فلم تكل له تلك المكانة الاجتماعية التى كانت لمملوك اشترى بالمال

وأنا نجد في مطالعة تاريخ الناصر للمرة الاولى ذكراً طويلا للامير لاجين وهذا الاميران الحاكم الفعلى للبلاد في عهد الناصر في المرة الاولى وفي عهدكتبغا وفي ذلك العهد قبض هذا الرجل على ثلثمائة شخص كما يروى المقريزي وأمر فصلبوا جيعا على ابواب المدينة . وتد تمكن هذا الرجل في ديسمبر عام ١٢٩٦

<sup>(</sup>١) يجب أن أفرر ها الرسدور هذا المندال وكتال دراة الما النام في مصر ، درفتع مصر الحديث ،

من الوثوب الى العرش على جثث أعدائه ، فما ذاد يثبت على العرش حتى حاول أن يغير فى تقسيم الأراضى وذلك لآن الأراضى الاميرية فانت مقسمة الى أربعة وعشرين قيراطاً ، عشرة للامراء ، وعشرة للجيش ، وأربعة للسطان وحاشيته ، غير أن القسم الاخير فى التقسيم الجديد وزع بطريقة اغضيت الامراء ورجال الجيش . فقام عليه المماليك وقتلوه وهو يلعب الشطرنج ليلا فى قصره . والغريب فى أمر هذا السطان ان مؤرخى زمانه من الغربيين يقررون أنه من أصل جرمانى ثم اعتنى الاسلام ، وهذه خرافة اذ أن مؤرخى عصره من الشرقيين كتبواعن تاريخه بالتفصيل من يوم ان اشترى مملوكا وهو فى سن الثامنة حتى وصل العرش . والما الثابت أنه من أصل أغريقى

وفى تلك الآيام حدث وباء مات فيه كما يقرر ابن أياس ٧٠٢٠٠ نسمة وبلغ نمن البطيخة فى ذلك القحط مائة درهم ومات فى القاهرة وحدها فى شهر واحد ١٧٥٠٠ وكانت جثث، المونى تطرح بغير دفر وتأكلها الكلاب فى الشوارع

و ان عهد الناصر خير عهود الاقباط واليهود النازلين في مملكته فقد عاملهم بالرفق، وذلك لعلمه بالنهم لن يكون منهم من يناهضه في الملك

وكان الناصر هذا يغار على ملكه من جميع الماس حتى من أولاده، وكان يخشى أية شبهة فى أى كان تنبىء عن طمعه فى العرش، ولذا لم يعين وليا لعهده حتى كاد يفارق الحياة، وبما يؤسف له ان أحمد أكبر أولاده كان شر مثال يحتذى به فى أنم الرذائل، وقد نفاه والده الى الكرك بعد إن خابت مساعبه فى ابعاده على أحد فتيان المماليك . . . . وكذلك أولع و أنوق و أحد أبنائه بفتاة ولعاً شديداً . وقد وصف المقريزى وفاة و الناصر ، فقال و سبحان من لا يحول ولا يزول حدا ملك أعظم المعمور من الارض ، مات غريباً وغسل طريحاً ، ودفن وحيداً . فان فى ذلك لعبرة الاولى الالعاب ،

ومما يعطينا فكرة تامة عن اخلاق هؤلاء الاقوام القصة الآتية: في عصر السلطان الاشرف و شعبان بن الناصر ، وصل مصر بعث صليبي يطلب رهائن أمند تمروط الصلح بين الساطان والصليبين ، فسلهم الاشرف بعضاً من المجرمين

المحكوم عليهم بالاعدام بعد ألبسوهم أفخر لباس، وأرسل معهم بعض النساء والاطفال كأنهم عائلاتهم

وأصبح النفوذ للوزراء فى نهاية عصر الاسرة الاولى، حتى أننا نرى أن برقوق ( الذى أصبح بعد ذلك أول سلاطين الاسرة الثانية ) يطمع فى أيام سلطنة على، أن يولى طفلا لزوجة مطلقة من الناصر على العرش، كانت قد صرحت بأمها حامل عندما لحقت بزوجها الثانى، وعند ذلك أعلن الحليفة بأن سلوك هذه السيدة شائن ومخالف للدين الاسلاى، ومما يجب ذكره عن نهاية أسرة الماليك الاولى أن آخر ملوكهم وحاجى، كان طفلا صغيراً، فعزله برقوق عن العرش فأخذ السلطان من دارالحكم وأرجع الى الحريم وبهذا انتهى عهدطبقة المماليك الاولى

تولى برقوق العرش و كان أول سلاطين الطبقة الثانية من المماليك ، و كان قاسياً شديداً في حكمه و بما يذكر عن مدة حكمه للدلالة على الاحوال الاجتماعية في ذلك العصر أن برقوق ترك القاهره يوماً في سفرة الى سوريا فاناب عنه في حكمها أميرا يدعى و كسبغا ، فسن هذا الحاكم قانونا لسير السيدات في السوارع وحظر عليمن زيارة الجبانات أو الحروج جماعات في الليل ، و كان قد بولغ قبل زمانه في اتساع ملابسهن حتى كانت أكام القميص وبدنه γγ ذراعا من القماش في عرض ثلاثة و نصف فأمر كسغبا بنقص هذا المقدار الى ٢٤ ذراعا ، و لما عاد السلطان الى عاصمة ملكه ألغي هذا القرار . و يقول المقريزى أنه رأى في زمنه بعض السيدات يلبسن ملابس قصيرة ضيقة تسمى (قيص كسغبا)

وخاف برقوق على عرش الممالبك ابنه فرج ، وقد انغمس فرج فى الموبقات واشتهر بالرذائل ، فكان فى بعض نوبات غضبة يقتل بيده أحيانا الامراء الذين يرتاب فيهم والمماليك من حوله ، وقد أرسل ، فرج ، مرة فى طلب مطلقة له . فلما جاءت اليه إجابة لطله ، تبعها وهى بحرى جريحة صارخة ، وحر رأسها ولف جسدها فى ملاءة واستدعى زوجها وسأله عن معرفته اياها ، ثم هجم على زوجها وهو مذعور وقطع رأسه : وأمر مدفن الجنتين معاً ، مع ان هذين الزوجين لم يرتكا

شيئاً لايقره الشرع او العرف بزواجهما لآن المرأة كانت مطلقة من السلطان من زمان طويل

وقدكره العلماء والامراء فرجا هذا لانه ضرب سكة فى عهده ووضع صورته عليها فقامت عليه ثورة رجال الدين لامهم عدوا ذلك احتقاراً للشريعة ، وقد قتل أحد الفدائيين فرجا هذا وألقيت جثته الى مزبلة ، وبعد يومين أو ثلاثة دفنه أحد الاهالى سرآ

وتولى بعد فرج عدة سلاطين لا أهمية لحكمهم إلا أننا نذكر شيئاً مهما حدث في عصر المؤيد شيخ. وذلك أن هذا السلطان أحدث تغييراً مهماً في نظام الجيش لأن الجيش كان مكونا من

١ - جنود نظامية يدفع لهم بيت المال مرتباتهم

٧ ــ عاليك الأمراء المختلفين الذين كانوا يمدونهم من أقطاعاتهم

٣ ــ مماليك السلطان وأجورهم من الاملاك السطانية

وكان الامراء قد بدأوا ينقلون جنودهم الى الصفوف النظامية تخلصا من تفقاتهم ، فعلاجا لهذه الحالة أعطى المماليك الخيرة فى البقاء فى خدمة مواليهم الامراء أو الاندماج فى الجيش النظامى

وعا يعطى فكرة نامة عن الحالة العقلية للبلاد فى ذلك العصر، ماحدت من هذا السلطان وحاشيتة . فقد اصاب مصر فى عهده طاعون ووباء شديدان ، اهلكاشعبا كبيرا ، فما كان من السلطان الا ان لبس ثباب الدراويش وخرج فى حاشية كبيرة على رأسها الخليفة ، والعلماء خلفهم رافعون المصاحف ، وتلاهم القسوس يحملون الابجيل ومن بعدهم شيوخ اليهود يحملون التوراة ، وسار هذا الموكب الهذحتى ضريح رقوق حبث سجدالسلطان والحاشية على التراب وصلوا لله طالبين رفع الطاعون وفى عهده ايضا شح ماء النيل ، فعمت المجاعة والقحط قانقطع للصلاة والصيام وفى يوم الجمعة دعا له الناس بالبركة فقال لهم « لا تطلبوا معونة الله لى فما انا الا متلكم وفرد منكم ، وقد ذكر المقريزى هاتين القصتين مستهزئا بالسلطان قائلا انه متلكم وفرد منكم ، وقد ذكر المقريزى هاتين القصتين مستهزئا بالسلطان قائلا انه متلكم وفرد منكم ، وقد ذكر المقريزى هاتين القصتين مستهزئا بالسلطان قائلا انه متلكم وفرد منكم ، وقد ذكر المقريزى هاتين القصتين مستهزئا بالسلطان قائلا انه متلكم وفرد منكم ، وقد ذكر المقريزى هاتين القصتين مستهزئا بالسلطان قائلا انه متلكم وفرد منكم ، وقد ذكر المقريزى هاتين القصتين مستهزئا المناهلة اكثر ما فعلت صلاته كان عمد ورد بتوزيع قليل من المخزون فى خزئه اان يفرج الحالة اكثر ما فعلت صلاته

وتولى السلطان المظفر أحمد بعد أبيه شيخ ، وهو طفل صغير وقد حمل من الحريم وهو يصرخ اذا نان لايزال طفلا على حصان وسير به الى مكان الاجتماع حيث نولى السلطنة وهو لم يبلغ بعد ١٦ شهراً .

وتولى السلطان الاشرف برسباى بعد ذلك قاراد أن يحبب الناس اليه فاصدر مراسيم شديدة ضد المسيحيين واليهود، ثم غير العادة التي كانت تقضى على كل من يقرب من مجلس السلطان ان يمس الارض بيده أولا ثم يقبلها. با أن سمح للناس يتقبيل أطراف ردائه بدلا من الارض. وفي عصر هذا السلطان احتكر تجارة السكر وبيعه و كان يوصف السكر بأنه دواه الطاعون

وما اتصف به المماليك ولم نذكر أمثلة عليه هو خيانتهم الفظيعة وذلك آلان تاريخهم كله عبارة عن حوادث خيانة متواصلة وبينها نجد المملوك منهم يصل الى العرش على أكتاف ثلاثة أو أربعة من مساعديه نجد أن أول مايعمله عندما يصل الى العرش أن يحز رؤوس أرائك البوساء الذبن ساعدوه على النهوض والوصول الى الملك ، ومما يجب أن يلاحظ على المصريين في عصر المماليك أنهم فقدوا الروح القومية تماما ولم يحاولوا أن يقوموا طول تلك العصور الطوبة ولا مرة واحسدة محاولة تدل على رغبتهم ، في طرد أولئك الاغراب واعادة استقلالهم ، وحدثت محاولة واحدة من هذا القبيل في سنة ١٣٩٤ م ، بقيادة رجل عربي غرب من أشراف مكة ، فقد قام يساعده جماعة من المصريين لطرد المماليك من مصر ، فقبض على الشريف وزميل آخر له ، وغذ باعذا با أليا لينبتا عن أعوانهما فرفضا بأن يبوحا بشيء ، بل أقر بأنهما المسئولان الوحيدان عن ذلك ، وأفصحا بكل شجاعة انهما انها قاما بالواجب نحو الكتاب والسنسة ، وقضيا نحبهما تحت التعذيب

# 4

ولم يك مماليك الطبقة الثالثة خيرا من مماليك هاتين الطبقتين ، بل يمكن أن نقرر هنا أن مماليك الطبقة الثالثة فانوا شراً مستطيراً ، وسنروى قصة واحدة تدل دلالة كافية على عقلية هؤلاء القوم ننقلها عن كتاب ، مسبو مارسل ،

فقد ذكر فى ترجمة مراد بك أنه فرض ضريبة كبيرة على اليهود تجبى على أموالهم. ولما كانت الضريبة أعظم من أن تحتملها تلك الطائفة الصغيرة فقد اجتمع اليهود وتداولوا فى الامر وقر رأيهم على ارسال حبربن لبقين منهم ليجتمعا بمراد ويطلبا منه انقاص الضريبة ، أوالغائها ، وقد تمكن هذان الحبران من اقناع مراد بك بان عمر بن العاص لما بنى جامعه دفن فى أرضه كنزاً عظيا ، فرفع مراد الضريبة عنهم وأمر فى اليوم الثانى بترميم الجامع وكان غرضه من هذا أن ينقب عن هذا الكنز الموهوم ولما تهدم الجامع فى اثناء التنقيب ولم يوجد شى فقد اضطر مراد لاعادة بناء الجامع

وخيرما نختم به كتابنا هذا هو القصة التالية ، التى تدل دلالة كافية على أنه كان من السهل فى تلك الايام السالفة ، أن طفلا يولد و يخطف من بين أحضان والديه ، ويباع رقيقا فيصير علوكا ، وينهض به الجد الباهر الى العرش فيصبح سلطانا . فقد ذكر سافارى فى خطاباته التى كان برسلها لملك فرنسا (وهذه الخطابات جمعت فى كتاب وطبعت فى باريس سنة ١٧٨٥ ونقلت لى الانجليزية فى سنة ١٧٨٦ وموجودة باللغتين فى دار الكتب الملكية ) عن مراد بك هذه الحكاية : حدث فى احدى الاعوام قحط شديد فى سوريا . فخرج رجل يبيع مايدا كي الدي الدي الدي المديد فى سوريا . فرج رجل يبيع مايدا كي الدي وصلت المكاية : حدث فى احدى الاعوام قحط شديد فى سوريا . فرج وصل بنيع مايدا وسلت أولاده ، وبينها هو فى السرق رأى قاقلة مصرية وصلت دمشق وسمعهم يتحد تون عن مراد بك وعظمة ملكه ، فسمع منهم وصفهم لهذا الامير ، وخيل لهذا الرجل ان هذه الاوصاف تنطبق على وصف ابنه الذى خطف منه وهو لا يرال طفلا . فصمم على السفر الى مصر . فباع ممتلكاته وبارح بلدته اليها وهناك التق بمراد وعرف فيه ابنه (١) وبقى الشيخ مدة مكرماً فى مصر ولما كان مسبحاً فقد رغبه مراد فى الاسلام فرهض . وبعد حين عاد الى دمشق ومعه من الهدايا والاموال مايفوق العد والوصف

<sup>(</sup>١) هذه القصة لا يمكن ان تكون حقيقية لان الجبرق وهو معاصر لهذا العصر لم يدكرها أنما ذكرها سافارى تعكمة لشقيق الملك وقد حدثت هذه القصة حقيقة لعلى بك الكبيركما أوردنا ذلكفي عصل سابق

# بعض نواحي الماليك الخلقية والأجباهية

عصر حكم الطبقة الاولى

- 11 -

فى هذا المقال ، بعض الحوادب التاريحية العربية . منها يمكن أن يقف القارى - على الناحية الحلقية والعقلية لعصر حكم المماليك في مصر

كانت الاراضى الاميرية. في عهد المماليك ، مقسمة الى أربعة وعشرين قيراطاً ونان المماليك أوقواد الجيش والمديرون والوزراء يستولون على عشرة منها قيمة مرتباتهم ، وتقسم عشرة قراريط اخرى على أفراد الجيش ، والضباط ، وما يتبتى وهو أربعة قراريط فكانت تصرف على مخصصات البلاط والحاشية ، وقدا تبع المماليك هذا النظام وحافظوا عليه ولم يشذوا عنه من عهد بيبرس حتى جاء السلطان لاجين الى العرش في ديسمبرسنة ١٢٩٦ م فقد تمل هذا الافاق من الوصول الى العرش بعد ان قبض على ٥٠٠ ماوك وصلبهم على أنواب المدينة كما يروى المقريزي

بعد ال وصل لاجين هذا للعرش بقوة الباطل أراد ان يزيد مخصصات السلطان عن الاربعة القراريط المتبعة فقاومه المماليك وانتهوا منه بقتله

وقد حكم مصر بعد ذلك أغرب سلطان عرفته البلاد ، فقد جمع النقيضين فبيها كان يعتبر أحسن حاكم ، يمكن ان يقال انه كان أسوأ سلطان ، ويعتبر عصر ه أفكه وأغرب عصر . وقد كان هذا السلطان يغار على ملكه من جميع الناس وحتى من أولاده ، وكان لايتهاون فى الانتقام من أى انسان يشتبه فى ان له اى مطمح فى العرش ، ولذالم يعين وليا لعهده حتى كاد يفارق الحياة ، وكان اكبرأولاده المدعو واحد ، شر مثال يحتذى به فى اقبح الرذائل ، وقد نفاه والده الى الكرك بعد ان فشلت مساعبه فى ابعاده عن غلام مملوك ؟ ١ . . . واما ابنه الثانى المدعو « الوق ، فقد اولع بقينة شركسية ولعاعظها وأهمل كل شى . فى الحياة ليتفرغ لمعبودته فقد اولع بقينة شركسية ولعاعظها وأهمل كل شى . فى الحياة ليتفرغ لمعبودته

وقد ذكرابن أياس عن حكمه نادرة لطيفة ، اذ يظهر ان عصره كان عصرتهتك وتبهرج وقد هال السلطان ذلك فامربتعيين ضابطة ملحقه بشرطية القاهرةلتشرف على المتنزهات ولتحجزمنهن من تخرج عن حدود الادب في ملبسها وخطواتها

ولا يزيد هـذا غرابة عما أتاه وزير برقوق كمسغبا الذى وضع مقاييس لاتساع ملابس النساء لايمكن أن تتعداها كما سبق ذكره عصر حكم الطبقة الثانية

كان من العادات الشائعة أن يأمر السلطان بتنفيذ أحكام الاعدام فى مجلسه وعلى ذلك لايمكننا أن نستغرب ماأتاه فرج مع مطلقته فقد مان هذا السلطان ظالماً فاسقاً قاسياً فى أحكامه واشتهر حكمه بالارهاب والقتل، وهذه الاساليب القاسية التي مان يتبعها المهاليك هي نفسها أساليب العصر الذي عاش فيه العالم فى ذلك الحين. فبينها كانت أوربا تقاسى فى ذلك الوقت محاكم التفتيش واسبا ويلات وأحكام التتار، كان الشرق العربي يقاسى مظالم وأحكام هذه الطبقة الشاذة من الافاكين الذين سموا اصطلاحا بالمهاليك

ولا يستغرب من العامة فى ذلك العصر أن يتهموا مثل السلطان فرج بالالحاد لضربه عملة عليهاصورته فانه لعهد قريب كان الجهلاء يعتبرون التصوير عرما شرعا وقد كثر فى عهد المماليك اصابة البلاد بالطواعين . كانما المصايب تجر وراثها المصايب ، ومما زاد الطينة بلة أن احتكر المماليك بيع السكر الذى كان يعتبر فى ذلك الوقت دواء لهذا الداء الوبيل . ولم يعمل المماليك على تخفيف ويلات الشعب بل قد يخيل للمؤرخ أنه قد طاب للمماليك كثرة الوفيات ليسهل عليهم ادعاء ورائتهم الموتى و نهب أموالهم وقد قص المقريزى فى تاريخه ماحدث أثناء اصابة البلاد بهذاء الداء وأسمى باللائمة على المماليك قائلا د أنه كان فى مقدور السلطان بتوزيم قليل من المخزون فى خزانته أن يفرج الحالة أكثر بما فعلت صلاته ، التى دعى الشعب الى اقامتها ليمين الله بالفرج

ومن الصفات البارزة التى اتصف بها المماليك، فضلا عن ذلك هو حبهم الممال وتفننهم فى ابترازه بكل الوسائل، فقد استحدثوا من أنواع الضرائب ما لا يمكن أن يصل اليه فكرأى ظالم، و برغم ذلك كانت الضرائب تجمع مضاعفة مرات. ولم يسنن يوجد فى ذلك الحين فرد واحد يمتنع عن دفعها أو يثور فى وجه ظالميه، وكان هذا سبباً مهما فى كراهية المصريين للامتلاك العقارى وقد بقيت هذه النفرة فى أذهان المصريين حتى عهد حديث جداً، اذ أنه امتنع أكثر

المصريين من الاستحواز على الآباعد التى كانت تفرقها الدائرة السنية بأثمان بخسة . وقد اتصف المماليك ، بالخيانة ومحبتهم للغدر فكان المعلوك لايكاد يصل إلى العرش حتى ينكل بمساعديه ويعمل على استئصال شأفتهم ولكن قد يغتفر لهم لأن روح ذلك العصر كانت روح تنازع للقاء جامحة ، وكان التنازع شديدا والتطلع الى العلاء أمنية كل مملوك فكان من اللازم أن يتبع المماليك المثل القائل ال الغاية تبرر الوسيلة .

وبينها كانت معاملة المماليك لبعضهم موسومة بالغدر والخيانة المتوالية بجمد أنهم أحسنوا معاملة الذميين من الأهالى وذلك لعلمهم بأن غير المسلم لن ينازعهم العرش ولن يصل حتى بمجرد التفكير الى ولاية السلطنة.

وقد عاشت مصر فى عهد المماليك، نفس المعيشة التى عاشها العالم فى عهد الاقطاع فقد كان السلطان يقطع العقارات لمماليكه الحواص وهؤلاء يقطعونها لمماليكهم كل بدوره، فكان السلطان اذا احتاج لجند للقيام بحرب يلجأ الى بماليكم يطالبهم بالخدمة فينضم هؤلاء اليه ومعهم بماليكهم والآخرون ومعهم أتباعهم وهكذا. ولكن يلاحظ أنه لما أصاب البلاد الفقرلما قلت مواردها صار المماليك يتخلصون من بماليكهم الاصاغر بالحقاقهم بجيش السلطان كما حدث ذلك فى عهد المؤيد شيخ كما أسلفنا الشرح.

عصرحكم الطبقة الثالثة

وكان عهد المماليك عهد فروسية ونظم اقطاع ، فقد كان المماليك ينقسمون الى احزاب ، فني النهار يخرج أفراد الحزبين المتعادبين الى المبارزة والطعان ويدوم ذلك طول النهار حتى اذا أمسى الليل وأعطيت الاشارة أبطلت المبارزة وأبخذ كل فريق يدفن مو تاه وينقل جرحاه ويعود الباقون الى المدينة كا مه لم يحدث بينهم شيءوفى اليوم التالى يعاودون الكرة وهكذا دواليك حتى يخضع حزب لمطلب الفريق الآخر وقد كان عصر المماليك أهم عصر فى تاريخ الآثار العربية فمن خلفات هذا العضر كل الآثار التي تزخر بها دار الآثار العربية ، ويمكن ان يقال بالإجمال ان أهم الآثار العربية الفخمة هى من صنع المماليك ويرجع ذلك الى الدور المهم الذى لعبه المماليك فى القرون الوسطى وإلى السلطة الحائلة التى تمتعوا بها فى

ادارة شئون البلاد، وقد يقال ان شعور المماليك بشدة المظالم التي كانوا يصبونها على رأس الشعب دعتهم الى تشييد الجوامع والتكايا والزوايا الح كفارة عرب ظلمهم له وتقربا للمولى.

ومهما يقال عن شدة ظلم هذه الطغمة وشرورها فانه من المستحيل أن نسكر فضلها فى حفظ استقلال البلاد تلك الحقبة الطويلة من الدهر ومحا فظتها على كيان مصربصفتها دولة مستقلة على أس الشرق العربى، فقد نانت القاهرة فى ذلك الحين مركزاً مهما فى عالم السياسة الدولية وخصوصا الشرقية وكانت الرسل والسفارات المصرية ترسل الى كل الجهات وكانت الاعلام المصرية مظفرة أينهاسارت وحلت وبينها كان المماليك يحافظون على استقلال البلاد يمكن أن يقال عن الاهالى أنهم فقدوا الروح الحربية والقومية وطابت لهم الاستكانة الى الذل ، حتى لم نسمع عن محاولة فى سبيل الاستقلال من ربقة حكم المماليك ، غير تلك التى حدثت عام ١٣٩٤ م (١) وقام بها أغراب إلا أنه بحب أن يذكر هنا أن مصريا واحدا هو الذى فكر فى استقلال هذا الوطن فى ذلك العصر المظلم وسلك اليه واحدا هو الذى فكر فى استقلال هذا الوطن فى ذلك العصر المظلم وسلك اليه عند انسحاب الحلة الفرنسية لتساعده على اعادة استقلال البلاد . وقد نشرت أخيرا مذكراته عن رات

وقد ننبه هذا القائد المصرى الى قوة الدولة الانجليزية الباشئة وعظمة أسطولها ففضل أن يتحد معها بدلا من منافستها فرنسا، ولو كان محمد على تنبه بعده الى هذه الحقيقة لما حاق بمصرما لحقها من المصايب على يدهم بعد ذلك فلنذكر نحن المصريون وليذكر معنا أحفادنا من بعدنا هذا المصرى الذى فسلر وحيداً في استقلال هذه البلاد وتحريرها من نير الاجانب ومات في سبيل هذه الفكرة غريباً عن هذه الديار

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ١٥٨ س هذا الكتاب

### فهرست الكناب

```
٢ الاهسداء
                                        ٣ مقدمة المؤلف
                            ه مصادر البحث مكتبة الكتاب
                            ١١ منذ الفتح العربي حتى المماليك
                   ١٤ الفصل الاول ــ نشأة المماليك وحكمهم
                 ٢٧ . الثاني _ آخر عهد مصر بالمماليك
            ٢٧ . الثالث ــ علاقة المماليك بالحروب الصليبية
                ٤٧ . الرابع ـــ د بالمغول التتار

۲٥ ، الخامس ــ ، ببلاد النوبة والسودان

                   ۲۷ . السادس ــ د ، بارمنیا
                    ۲۲ د السابع ــ د برودس
  « الثامن ــ « ببعض الدول الاجنبية الاخرى
                                                   74
           ٧٧ . التاسع . . بالقبائل التركانية
            ٧٨ . العاشر ــ . و بالاتراك العثمانين
           ع ، الحادى عشر . ، بالبندقية والبرتغال
                ٩٩ . الثاني . _ المماليك في حكم الاتراك
                   « الثالث « _ ثورة على بك السلبير
       « الرابع « ــ أخبار المماليك في عصر الحلة الفرنسية
                                                   117
    « الخامس « ـ علاقة المماليك بالاقباط والنزلاء الاجانب
                                                  14.
            « السادس « ... « يالخلافة الاسلامية
                                                  14.
            ر السابع د ــ المماليك والامتيازات الاجنبية
                                                  177
               ر الشامن و ــ بدائم الفن في هذا العصر
                                                  12.
                      د التاسع د ــ المماليك والمال
                                                   10.

   العشرون - كلبة عامة عن أخلاقهم وعصرهم

                                                   108

   الحادى والعشرين ـ بعض نواحى المماليك الخلقية والاجتماعية

                                                   17.
```



مطبعة المجلة الجديدة لصاحبها سلامة موسى شارع الملكة نازلى بالقاهرة مستعدة لطبع جميع المكتب والمجلات أجود طبع